# مازلات القالين المالة ا

فى مذهب الإمام مالك لافقر العباد إلى مولاء الغنى عبد المجيد الشرنو بى الازهرى حفظه الله وولاء

> المكتب الثبت فيتم مهيدوت - لبشنان مدرب: ۸۷۲۷

# المناس المالية المالية

حمداً لمن فقه فى دينه من اختاره من العباد يوصلاة وسلاما على أفضل داع إلى الله وهاد ي سيدنا محمد القائل من يراد الله به خيراً يفقه فى الدين وعلى آله وأصحابه جمعين .

( وبعد ) فيقول الفقير إلى مولاه الغنى ( عبد المجيد الشرنوس الأزهرى )

لما كان علم الفقه من أفضل ما يتقرب به المتقربون \* لتوقف حكمة خلق .
العباد عليه فى قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليميدون » وكانت هذه الرسالة اللقبة بباكورة السعد \* الحقوفة بالمزايا التى لا مجمى ولا تعد أول مختصر فى الذهب \* وفيها كل إنسان على عمر الزمان يرغب أردت تقريبها الطالب بقبط المبانى \* وتحليبها بهذا الشرح المسمى تقريب المعانى راجيا عود بركة مؤلفها على \* ووصول دعواته الثلاث إلى \* فإنه دعا لى استغل بها بصحة البدن والسعة فى العلم والسال \* وقد كان بجاب الدعوة القربه بألطاعة من حضرة المنعم المفضال \* وكان يلقب عالك الصغير » لأنه كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك بثلاث كما هو شهير \* ولده رضى الله عنه بالقبروان سنة ٢٩٣ و فرق كا فى كشف الظنون سنة ٢٩٣ سن هجرة سيد الأكوان \*

#### بينيانالانالانالانالان

وَمَا لَى اللهُ عَلَى سَيْدُنَا مُعَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ قَالَ \* أَبِو مُحَمَّد عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَيْدِ الْقِيرَوَا فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ الْحُمْدُ فَهُ الَّذِي ابْتَدَأَ الْإِنْسَانَ بِنِمْتَهِ \* وَمَوَرَّهُ في الأرخام بعيكمتيه \* وَأَثِرَا مُ إِنَّى وَقَدْ \* وَمَا يَسَرَّهُ لَهُ مِنْ رزَقِهِ \* وَعَلَّمَهُ مِا لَمْ يَسَكُنُ يَمْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْهِ مَظِيًّا وَ نَهُمَ ۚ بَآ ثَارَ صَنْعَتِهِ \* وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُرْسَلِينَ الخيرَةِ مِنْ خُلَقِهِ \* فَهَدَى مَنْ وَفَقَهُ فَصَلَّهِ \* وَأَصَلَ مَنْ خَذَلَهُ بَعَدُلِهِ \* وَيَشَرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْبُسْرَى \* وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلْذَكْرَى \* فَأَمَنُوا بِاللهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ \* وَ بِقُلُوبِهِمْ مُعْلِمِينَ وَ عَا أَتَنَّهُمْ بِهِ رَسُلُهُ وَكُنَّبُهُ عَامِيانِ \* وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ \* وَوَقَفُوا عِنْدَ مَاحَدٌ لَهُمْ \* وَاسْتَغْنُوا عَا حَلَّ لَهُمْ عَمَّا حَرَّمٌ عَلَيْهِمْ (أَمَّا بَعْدُ) أَعَانَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُ عَلَى رَعَلَيْهِ

وَدَا يُعِدِ \* وَحَفْظُ مَا أُودَعَنَا مِنْ شَرَا يُعِدِ \* فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَكْتُ لَكَ جُمْلَةً يُخْتَصَرَةً مِنْ وَاجِبِ أَمُورِ الدِّيالَةِ مِمَّا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ۗ وَتَعَتَّقَدُهُ الْقُدُوبُ وَتَعْمَلُهُ الْجُوارِحُ . وَمَا يَتَّمِدُلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ مِنْ مُوَّكَّدِهِا وَنُو اللَّهَا وَرَغَا نُهُما وَشَيْءٍ مِنَ الآدَابِ مِنْهَا ۚ وَجُمَّلُ مِنْ أَصُولَ الْفِقْدِ وَقُنُونِهِ . عَلَى مَذْهُبِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْن أَنْس رَحِمَهُ اللهُ تَمَا لَى وَمَلَر بِقَيْهِ مَعَمَ مَا سَهِيلَ سَبِيلَ مَا أَشْسَكُلَ مِنْ ذَلِكَ مَمَ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ • وَ بَيَانِ الْهُ تَفَقَّهِ بِنَ . لِمَارَ غِبَتْ فيه مِينَ تَمْلِيمٍ ذَلِكَ لِلْوَلْدَانِ : كَمَا تُعَلِّمُهُمْ خُرُوفَ الْقُرْآنَ لِيَسْبِقَ إِلَى قَلُوبِهِمْ مِنْ فَهُم دِينِ اللهِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَ كَتَهُ . وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ . فَأَجَبْتُكُ إِلَى ذَلِكَ لِمَا رَجُو ثُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ أَوَابِ مَنْ عَلَمَ دِينَ الْعُو أَوْ دَعَا إِلَيْهِ وَاءْلَمْ أَنْ خَيْرَ الْقَلُوبِ أَوْعَاْهَالِلْخَيْرِ . وأَرْجَى الْقُلُوبِ الْنَصْير . وأَرْجَى الْقُلُوبِ لِلْخَيْرِ مَالَمْ يَسْبِقُ الشَّرْ إِلَيْهِ

وَأُو لَى مَا مُنَى بِهِ النَّاصِيحُونَ ﴿ وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ . إِيمالُ النَّايْرِ إِلَى تُلُوبِ أُولاً دِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَرْسَيْخَ . فيها وَ تَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَمَالِمِ الدِّياَنَةِ وَحُدُودِ الشّريعَةِ لِيُرَامُنُوا عَلَمُهَا وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَمْتَقِدَهُ مِنَ الدينِ قُلُوبُهُمْ • وَتُعْمَــلَ بِهِمْ جَوارحُهُمْ . فَإِنَّهُ رُوى أَنَّ تَعْلِيمَ الصُّفَارِ لِكِتَابِ اللَّهِ يُعلِّني عَمْسَبَ اللهِ . وَأَنْ تَعْلِيمَ اللَّهِيءَ فِي الصَّغْرَ كَالنَّهُ شَ فِي اللُّمَ وَقَدْ مَثَّلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِهُونَ إِنْ شَاءِ اللَّهُ بمِفظهِ . وَيَشْرَفُونَ بِمِلْمِهِ . وَيَسْمَدُونَ بِاعْتَقَادِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَقَدْ جَاءً أَنْ مُؤْمَرُوا بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِمَشْرِ وَيُفَرَّقُ آيْنَهُمْ فِي اللَّهَ المَنَاجِمِ . فَكَذَلِكُ كَذَلِكُ كَنْبَنِي أَبْ يُمَلُّمُوا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمِبَادِ مِنْ قَوْلُ وَعَمَلُ قَبْلُ مُلِوغِهم ﴿ لِيَأْتِي عَلَيْهِمُ الْبُلُوغُ وَقَدْ تَسَكَّنَ ذَلِكَ مِنْ ُقُلُوبِهِمْ \* وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ \* وَأَنِسَتْ عَا فَرَضَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْقَلْبِ عَمَلًا مِنَ الاغْتِقَادَاتِ \* وَعَلَى الْجُوارِحِ

الظَّاهِ رَوْ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتِ \* وَسَأَفَصَلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ فَعَلَمُ مِنْ فَهُمْ مُتَعَلِّمِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ثَمَالَى فَهُمْ مُتَعَلِّمِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ثَمَالَى فَهُمْ مُتَعَلِّمِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ثَمَالَى وَلاَ مَوْلاً وَلاَ تَوْلاً وَلاَ تَوْلاً وَلاَ تَوْلاً وَلاَ تَوْلاً وَلاَ مَالِمُ اللهِ وَمَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلِمُ وَمَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ نَبِيهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمُ تَسُلّمُ اللهُ عَلَى سَيّدِ نَا مُحَمَّدٍ نَبِيهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ تَسُلّمُ اللهُ كَوْمِيلًا .

( بَأَبُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعَثَّقَدُهُ

الْأَفْتِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أَمُورِ الدِّباَ نَاتِ)

مِنْ ذَلِكَ الْإِعَانُ بِالْقَلْمِ وَالنَّعْلَقُ بِاللَّسَانِ أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ وَلا وَلَهُ اللَّهُ وَلا وَلا اللهُ وَلا وَلا اللهُ وَلا وَلَهُ اللهُ وَلا وَلا اللهُ وَلا صَاحِبَةً لهُ وَلا شَرِيكَ لهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ البَّنْدَاهِ وَلا يَسْوَلُونَ وَلا يَشْوَا وَلا يُعْمِيطُ وَلا يَشْوَا وَلا يُعْمِيطُ وَلا يَشْوَا وَلا يُعْمِيطُ وَلا يُعْمِيطُونَ وَمِنْ عِلْمِهُ وَلَا يُعْمِيطُونَ وَلا يُعْمِيطُونَ وَلا يُعْمِيطُونَ وَلا يُعْمِيطُونَ وَلا يُعْمِيطُونَ وَلا يُعْمِيطُونَ وَلا يُعْمِيلُونَ وَلا يَعْمِيلُونَ وَلِا لا إِلَا لا وَلا يُعْمِيلُونَ وَلِمُ وَلا يُعْمِيلُونُ وَلِمُ وَلا يُعْمِيلُونَ وَلا يُعْمِيلُونَ وَلا يُعْمِيلُونُ وَلِمُ وَلِمُونِ وَلا يُعْمِيلُونُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلا يُعْمِيل

إِلَّا عَا شَاء وَسِيمَ كُرْسِيُّهُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفظَهُمَا وَهُوَ الْمَلَى الْمَظِيمُ . المالِيمُ الْقُدِيرُ الْمُدَبِّرُ الْقُدرِرُ السَّبِيمُ البَّسِيرُ الْعَلَىٰ السَّكَبِيرُ وَأَنَّهُ فُوقَ عَرْشِهِ اللَّجِيدِ بذَا تِهِ وَهُوَ فَى كُلُّ مَكَانِ بِيلِيهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُّلُ الْوَرِيدُ وَمَا نَسُقُطُ مِنْ وَرَغَةً إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةً فِي ظَلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَمْلِ وَلا يَأْبِس إِلَّا فِي كِتَأْبِ مُبَينِ عَلَى الْمَرْشُ اسْتَوي وَعَلَى الْمُلكِ احْتُوى وَلهُ الْأَسْمَاءِ اللَّهِ مَا وَالصِّمْاتُ الْهُسلَى لَمْ يَزَلُ بِجَيِيمٍ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ . تَمَالَى أَنْ تَكُونُ صِفَاتُهُ مَخْلُوفَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُعُدَّثَةً كُلَّمَ مُوسَى بَكْلَامِهِ الَّذِي هُو َصِفَةً ذَا تِهِ لا خَانَ مِن خَاهِهِ وَتَجَلَّى لِلْجَبَل فَصَارَ دَكَّا مِن جَلَالِهِ وَأَنَّ الْهُ ۚ آلَ كُلَّامُ اللَّهِ لَيْسَ عَخَلُوقَ فَيَدِيدَ وَلاَ صِفَّةً لِمُخَلُوقٍ فَيَنْفَدَ وَالْإِعَانُ بِالْفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلُوهِ وَمُرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ عَدْ قَدَّرَهُ اللهُ رَبُّنَا وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ وَمَصَدَّرُهَا عَنْ

فضائه علم كل شيء قبل كو نبر أجرى على قدره لايكون و ون عباده قوال ولا عمل إلا وقد قضاً، وسبق علمه به ألا يَمْمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللهَايِفُ اللهَايِفُ اللهِيمُ . يُعنول مَنْ يَشَاهُ فَيَخَذُلُهُ بِعَدْ لِهِ وَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَيُوفَقَهُ بِفَصْلِهِ .

فَسَكُلُ مُبَسِّرٌ بِتَبْسِيرِهِ إِلَى مَاسَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَقَّ أَو سَعِيدٍ تَمَالَىٰ أَنْ يَكُونَ فِى مُلْكِهِ مَالَا يُريدُ أَوْ يَكُونَ لَأَحَد عَنْهُ غَنَى أَوْ يَكُونَ خَالِقَ لِشَيْءُ إِلَّا هُوَ رَبُ الْعِبَادِ وَرَبِ أَعْمَالِهِمْ وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالُهُمْ البّاءيتُ الرُّسُلَ إِلَيْمِ لِإقامَةِ الْخُجَّةِ عَلَيْمٍ . ثمَّ خَتَمَ الرُّسالَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنَّبُوَّةَ بُحَدَّدِ نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم فَجَمَلهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ بَشِـــيرًا وَنذيرًا وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ وَسِرَاتِهَا مُنيرًا وَأَنْزُلُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحُسَكِيمَ وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَدْوِيمِ وَهَدَى بِهِ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتيةٌ لا رَبْبَ فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبَّمَتُ مَنْ عُوتُ كَمَا بَدَأْهُمْ يَمُودُونَ وَأَنَّ اللَّهَ

سُبْحانَهُ مَنَاعَفَ لِعِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْخُسَنَاتِ وصَفَحَ لَمُمْ بِالنَّوْ بِهِ عَنْ كَبَارً السُّبِّئَاتِ وَغَفَرَ لَهُمْ الصَّفَارَ بِاجْتِنَابِ الْكُبَارُ وجَمَلَ مَنْ لَمْ يَنْبُ مِنَ الْكَبَائِرِ صَائِرًا إِلَى مَشْيَتَتِهِ إِلَّ اللَّهُ لَا يَنْفُرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَنْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ مَ لِمَنْ يَشَاءُ ومَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِعَانِهِ فَأَدْخَ لَهُ به جَنَّتُهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يرَّهُ ويَخْرُحُ منها بشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ شَفَّعَ لَهُ مِنْ أَهْسِل الْسَكَبَائِر مِنْ أُمَّتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّهُ فَأَغَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأُو لِيَائِهِ وَأَكْرَمَهُنَّ فيها بِالنَّظَرِ إِلَى وجُهِمِهِ الْكُرِيمِ وهِيَ أَلْتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبَيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ إِلَى أَرْضِهِ عَا سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَـدُهَا دَارَ كَفَرَ بِهِ وَالْخُدَ فِي آياًتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجَعلَهُمْ تَعْجُو بِينَ عَنْ رُوْ يَتَهِ وَأَنَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتُمَالَىَ بِجِيءٍ بُوْمَ القِيامَهِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًا لِعَرْضَ الْآمِمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَهِماً وَتُواجِهاً وَتُوضَعُ الْمَوَازِينَ لُوزِنِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فَمَنْ تَقَلَّتُ مَوَ ازِينَهُ فَاؤُلْشَكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ويُؤْتُونُ صَحَاتِفَهُمْ بَأَعْمَالُهُمْ فَمَنْ أَوْ تِيَ كَتَابَهُ مُ بِيمِينِهِ فَسَوَفَ بِحُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَمَنْ أُونِيَ كَنَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ فَأُولَئِكَ يَضْلُونَ سِمِيرًا وَأَنَّ الصَّراطَ حَقٌّ يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَا لَهُمْ فَنَاجُونَ مُتَعَاوِتون في سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِجَهَا مَ وَقَوْمُ أَوْ بَقَدُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ وَالْإِعَانُ مِحَوض رَسُونِ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِدُهُ أَمُّتُهُ لَا يَظْمَأُ مَنْ شَر بَ مِنْهُ وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ بَدُّلَ وَغَيَّرَ وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلُ بِاللَّمَانِ وَإِخْلَاصٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ وَعَمَلٌ بالجُوارح يَزيدُ بِزيادَةِ الْأَعْمَالِ وَيَنْقُصُ بِنَدْهِمِ الْفَيَسَكُونُ فِيهِ ۚ النَّقَصُ وَبِهِ ۚ الزِّيادَةُ وَلَا يَكُمُلُ قَوْلُ الْإِعَانِ إِلَّا بِالْعَمَلَ وَلَا قُوْلٌ وَعَمَلُ إِلَّا بِنِيَّةً وَلا قَوْلٌ وَعَمَلُ وَنِيَّةٌ إِلَّا عُوَافَقَةً السُّنَّةِ وَأَنَّهَ لا يَـكُفُرُ أَحَدُ بِذَنبِ مِن أَهُلِ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ الشهدَاء أَخْيَادٍ عِنْدَ رَبُّهُمْ يُرْزَقُونَ وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّمَادَةِ بِٱقِيمَةُ نَاعِمَةً إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ وَأَرْوَاحَ أَمْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَّةً إِلَى يَوْمِ اللَّذِي وَأَنْ الْمُؤْمِنِينَ يَفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْتَلُونَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَادِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً كَكُتُبُونَ أَعْمَالُهُمْ وَلا يَسْفَطُ مَنْيُ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ وَبِّهِمْ وَأَنَّ مَلَكَ المَوْتِ يَقْبَعْنُ الأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلِونَهُمْ وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدُونَ المُهِدِينُونَ أَبُو بَكُر ثُمَّ مُمَّرُ ثُمَّ عُمَّانُ ثُمَّ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَأَنْ لَا يُذْكُرُأُ حَدَّمِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرِ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَفِ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيَظُنُّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيَظُنُّ بِهِمْ أَحْسَنُ المُذَاهِبِ وَالطَّاعَةُ لِأَيْهُ النَّسَلِينَ مِنْ وَلاَ أَمُورِهِمَ المُنَاعِمِ وَالبَّنِهُ الْسَلِينَ مِنْ وَلاَ أَمُورِهِمَ وَالبَّنِهُ المَّالِحُ وَاقْتِفَاءُ آثَارِ مِ وَالبَّنِهُ الْمُنْ وَتَرَكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ لَمُمْ وَتَرَكُ الْمِراءِ وَالجُدَالِ فِي الدِّينِ وَتَرَكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ النَّهُ وَتَرَكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ النَّهُ وَتَرَكُ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ اللهِ وَأَزْوَاجِهِ النَّهُ وَمَلَى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُعَمَّد نَبِيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ وَسَلَّمُ لَلهُ كَلِيمًا اللهِ المُنْ الله وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ وَسَلِّمُ لَلهُ كَلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَتِهِ وَسَلِّمُ لَنَهُ لَلهُ كَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّتِهِ وَسَلِّمُ لَلهُ لَلهُ كَثِيمًا اللهِ اللهُ ال

# ( بَأَبُّ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوَّمْنُوءِ وَالْغُسْلُ )

الوُّ صُوه يَجِبُ لِما يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجُ مِنْ بَوْلُو أَوْ عَائْطِ أَوْ رِيحٍ أَوْ لِما يَخْرُجُ مِنَ اللَّهَ كَرِ مِنْ مَذَى مَعَ غَسْلِ اللَّهُ كَرِ كُلِّهِ مِنْهُ وَهُو مَا اللَّهِ أَيْنَعَنْ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَةِ بالإِنْمَاظِ عِنْدَ الْمُلاَعَيَةِ أَو التَّذْكارِ وَأَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ ما اللَّذَةِ بالإِنْمَاظِ عِنْدَ الْمُلاَعَيَةِ أَو التَّذْكارِ وَأَمَّا الْوَدْيُ فَهُو ما اللَّذَةِ الْمُؤْلِ وَأَمَّا الْمَنِي فَهُو اللهِ الدَّا فِقُ اللّهِ الدَّا فِقُ اللّهِ الدَّا فِي يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَةِ الْمُكْبِرَى بِالْجِعَامِ رَائْحَتُهُ كَرَائِعَةِ الطَّلْمِ وَمَاءِ الدَّا فَيْ اللّهِ اللّهِ الدَّا فِي الطَّلْمِ وَمَاءُ الدَّا أَوْ

مَا لِهِ رَقِيقَ أَصْفَرُ يَجِبُ مِنْهُ الطُّهُرُ فَيَجِبُ مِنْ هَا فَأَهُرُ عَيْجِبُ مِنْ هَا فَأَهُرُ تجميع الجسدكا يجب من طهر الخيضة وأمّا دم الاستعاضة فَيَجِبُ مِنْهُ الوَّصُودُ وَ اِسْتَحَبِ لَهَا وَاسْلَسَ الْبَوْلِ أَنْ يَتُوَتَّأً الكلُّ سَلاَّةِ وَيَسَجِبُ الوَّصَوءِ مرن زَوَالِ الْعَقَل بنَوْم مُسْتَثَقُّل أَوْ إِنْهَاء أَوْ سُكر أَوْ تَخَبُّط جُنُدونِ وَيَجِبُ الوُّ صَوهِ مِنْ الْمُلاَمَسَةِ لِلْذَّةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجِسَدِ لِلَّذَّةِ وَالْقَبْلَةُ لِلَّذَةِ وَمِنْ مَسَّ الذَّكَرِ وَاخْتُلِفَ فِي مَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجِهَا فِي إيجاب الوصوء بذَلِكَ وَبجِبُ الطُّهُرِيمًا ذَكُرُ نَا مِن خُرُوجٍ المَاء الدَّا فِن لِلَّذَّةِ فِي نَوْمِ أَوْ يَقَظَّةٍ مِن رَجُسُلِ أَو امْرَأَةٍ انقطَاع دَم الحَيْضَةِ أَو الاسْتِحَامَنَة أَو النَّفَاسَ أَوْ بَمَنِيبٍ المُشَهَّة فِي الْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ مُنذِلْ وَمُنيبُ اللَّهُ فَهُ فِي الفَرْجِ يُوجِبُ النُّسُلُ وَيُوجِبُ اللَّهُ وَيُوجِبُ الطُّدُ وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَيُحَمِّنُ الزُّوجَيْنِ وَيُعِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِلَّذِي طَلَّقَهَا وَيُفسدُ الْمُجَّ وَيُفْسِدُ الصُّومَ وَإِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ القَصَّةُ الْبَيْضَاءَ تَعَلَيْرَتْ وَكَذَلكَ إِذَا رَأْتُ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ مَسَكَانَهَا رَأَتُهُ بَعْدَ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَو سَاعَةٍ ثُمَّ إِنْ مَاوَدَهَا دَمْ أَوْ رَأَتْ صُفَرَةٌ أَو كُذرَةً تُرَكِّتِ العبُّ الا مَ العَمْ الْقَطَّعَ عَنها اغْنَسَلَت وَصَلَّتْ وَلَـكِنْ ذَلِكُ كُلُّهُ كُدُّم وَاحِدٍ فِي الْمِدُّةُ وَالْإِسْتُبْرَاءِ حَـتَّى يَبْعُدُ مَا بَيْنَ الدُّمَّيْنِ مِثْلَ عَانِيةِ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٍ فَيَكُونُ حَيْضًا مُوْ تَنْفِنَا وَمَن تَمَادَى بِهِ ۚ اللَّهُ بَلَفَت خَسَةَ عَشَرَ يُومَّا ثُمٌّ مِن مُسْتَعَاضَةٌ تَتَطَيَّرُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّى وَيَأْتِهِمَا زَوْجُهَا وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النَّفَسَاءِ وَإِنْ كَانَ قُرْبَ الْولادَةِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتُ وَإِنْ تَمَادَى بِهَا اللَّهُ جَلَسَتْ سِتِّينَ لَيْلَةً ثُمُّ اغْنسكَتْ وَكَانَتْ مُسْتَحَاصَةٌ ثُمَالًى وَتَصُومُ وَتُوطَأُ.

بَأَبُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالنُّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وما يُخْزِى، مِنَ اللّبَاسِ في العَّلاَةِ

والمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ قَمَلَيْهِ أَنْ يَتَأْهَّبَ لِذَلِكَ بِالوَّضُوء أُو بالطُّهُرُ إِنْ وَجَبُّ عَلَيْهِ الطُّهُرُ وَيَكُونُ ذَلَكَ عَادُ طَاهِر غَيْرَ مَشُوبِ بِنَجَاسَةٍ ولا بِمَاءِ قَدْ تَغَيْرَ لُو نُهُ لِشَيْءَ خَالَطُهُ مِنْ شَيْءُ نَجِس أَوْ طَاهِرٍ إِلَّا مَا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ الْأَرْضُ الَّتِي هُو َ بِهَا مِنْ سَبْخَةِ أَوْ تَعَانُمُ أَوْ نَعَانُو أَوْنَعُوا فِمَا وَالسَّمَاءُ وَمَا وَالْعَيُونِ ومَادِ الآبَارِ وماء البَحرُ طَيِّبِ مَلَاهِر مُعَلَّهُمُ لِلنَّجَاساتِ ومَّا غُيِّرَ لَوْ نُهُ بِشَيء طَاهِر حَلَّ فِيهِ فَذَلِكَ اللَّهُ طَاهِر عَيْرُ مُعَلَّمً في وُصُوءِ أَوْ مَلَهُرُ أَوْ زَوالَ نَجَاسَةِ وَمَا غَيَّرَتُهُ ۖ النَّجَاسَةُ فَلَيْسَ بُطَاهِرِ وَلاَ مُطَهِّرِ وَقَلِيلُ المَّاءِ يُنْجِّسُهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرُهُ وَقِلْةُ الْمَاءِ مَمَ إِحْكَامِ الْفُسُلِ سُنَّةً والسَّرَفُ مِنْهُ عَلُوْ وَبِدْعَةٌ وَقَدْ تَوَصَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّّ

وَهُوَ وَزْنُ رَمَالُ وَثُلْتِ ، وَتَعَلَيْزَ بِصَاعٍ وَهُوَ أَرْبُعَةُ أَمْدَادِ عُدُّهِ عَلَيْهِ المَّلَاةُ وَالسَّلَامَ وَمَلَهَارَةُ الْبُعْمَةِ لِلْمَّلَاةِ وَاجبَةٌ وَكَذَلِكَ مَلْهَارَةُ التُّوبِ فَقَيِلَ إِنْ ذَلِكَ فِيهِماً وَاجِبٌ وُجُوبَ الْفُرَا ثِمَنَ وَقِيلَ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَيُنْهَى عَنِ الصَّلَّاةِ فِي مَمَّاطِنِ الْإِبْلِ وَتَحَجَّةِ الطَّرِيقِ وَظُهْرٍ بَيْتِ اللَّهِ الْخُرَامِ وَالْحُتَّامِ حَيْثُ لَا يُوفِّنُ مِنْهُ بِعَلَهَارَةِ ، وَالْمَزْ بَلَّةِ وَالْمَجْزِرَةِ ، وَمَقْبِرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِمْ ، وَأَقَلُ مَا بُصَلِّى فِيهِ الرَّجْلُ مِنَ اللَّبَاسِ بَوْبُ سَاتِرٌ مِن دِرْعِ أَوْ رِدَاءٍ ، وَالدُّرْعُ الْقَمِيمِنُ وَ أَبَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّي بِشَوْبِ لَبْسَ عَلَى أَكْتَأَفِهِ مِنْهُ شَيْءٍ ؟ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِيدُ ، وَأَقَلُ مَا يَجُزى الْمَرْأَةُ مِنَ اللَّيَاس في الصَّكَرةِ الدُّرْعُ الخصيفُ السَّا بِنُ الَّذِي يَدْمُرُ طَهُورَ قَدَمَيْهَا وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِدِ وَتُبِاشِرُ بَكُفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السَّجُودِ مِثْلُ الرَّجُل .

### بَأَبُّ صِفَةً الوَّصَّوه وَمَسنُونِهِ وَمَغَرُّومَنِهِ وَذَكُوا لاستنجاه والاستِجْمَار

وَلَيْسَ الْإِسْتَنْجَاهِ بِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُصَوْدِ لاً فِي شُهَنَ الْوُمُنُوهِ وَلاَ فِي فَرَائِضِهِ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِنجَابِ رَوَالِ النَّجَاسَةِ بِهِ أَوْ بِالاسْتَجْمَارِ لِثُلَّا يُصَلِّى بِهَا فِي جَسَدِهِ وَ يُجُزى ﴿ فَمُلَّهُ بَغَيْرِ نِنَّةٍ ، وَكَذَّلِكَ غَسَلُ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، وَصِفَةُ الاستنجاء أَنْ يَبْدَأُ بَعْدَ غَسل يَدِهِ فَيَغُسِلَ عَفْرَجَ الْبُولُ ثُمَّ تَعْسَمَ مَا فِي الْمُغْرَجِ مِنَ الْأَذَى عَدَرِ أَوْ غَيْر أَوْ بِيَدِهِ ، ثُمُّ يَحُسُكُمُ مَا لِأَرْضَ وَيَغْسِسُلُهَا ، ثُمُّ يَسْتَنْجَى بِالْمَاءُ وَيُواصِلُ صَبَّهُ وَيُستَرْخَى قَلَيْلًا وَبُحْهَدَ عَرَالُهُ ذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَنَظَّمْنَ وَلَبْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا لِعَلَنَ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ ولاً يُستَنجَى مِنْ رِبْحِ ، وَمَن اسْتَجْسَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَخْرُبُمُ آخر من أنقيًّا أَجْزَأُهُ وَالمَّاهِ أَطْهِرُ وَأَطْيَبُ وَأَحْبُ إِلَى الْعُلَّاهِ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ بَوْلُ وَلاَ غَائِطُ وَنَوَمَناً لِحَدَثِ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ الْوُصُوءِ فَلاَ بُدَّ مِنْ غَسل بَدَيْهِ قَبْلَ دُحُولِها فِي الْإِنَاءِ، ومِنْ سُنَّةِ الْوُصْوِءِ غَسَلُ الْبَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِها فِي الْإِنَاءِ، وَالْمُصْمَضَةُ ، وَالْاسْتِنْشَاقُ ، وَالْاسْتِنْشَاقَ ، وَالْاسْتِنْثَارُ ، وَمَسْمُ الْأَذَ نَيْنِ سُنَّةً و بِأَفِيهِ فَرَ لِضَةً ، فَمَنْ قَامَ إِلَى وُصُوء مِنْ نَوْمٍ أَوْغَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَمْضُ الْعُلَمَاءِ كَبْدَأْ فَيُسَمِّى اللَّهُ ولَمْ يَرَّهُ بَعِضُهُمْ مِنَ الْأَمْرُ الْمُعْرُوفِ وَكُوْنَ ٱلْإِنَاءِ عَلَى كَيْهِ أَمْكُنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ وَيَبْدَأُ فَيَهْسِلُ بِدَيْهِ قَبْلَ أَنْ بُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ خَسَلَ ذَلِكَ مَنْهُ أَمْمُ تُوَمِّنًّا ثُمَّ يُدُّخِلُ يَدَّاهُ فِي الإِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْمَاءِ فَقِيمُضَمُّضُ فَأَهُ ثَلَاثًا مِنْ غَرَفَةً وَاحِدَةٍ إِنْ شَاءَ أَوْ ثَلَاتٍ غَرَفَاتٍ ، وَ إِن اسْتَاكُ بأصبعه فَعَسَنْ ثُمُ يَسْتَنْشِقُ بأنفِهِ الْمَاءُ ويَسْتَنْثُوهُ ثَلَاثًا يَجْعَلُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ كَامْتِخَاطُهِ وَيُجْزُثُهُ أَقَلُ مِنْ ثَلَاتِ فى الْمُعَسَّمْضَةِ والاِسْتِنْشَاقِ، ولَهُ بَعْنُمُ ذَلِكَ فِي غَرَّفَةٍ وَاحِدَةٍ

وَالنَّهَايَةُ أَحْسَنُ مُمَّ يَأْخُذُ المَاءِ إِنْ شَاءَ بِيدَيْهِ جَمِيعًا وَإِنْ شَأَء بِيدِهِ الْيُمْنَى فَيَجْمَلُهُ فِي بَدَيْهِ جَمِيعًا مُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَى وَجُرْهِ فَيُفْرِغُهُ عَلَيْهِ غَاسِلًالُهُ بِيَدَيِهِ مِنْ عَلَى جَبْهَتِهِ وَحدَّهُ مَنَابِتُ شَمْ رَأْسِه إِنَّى طَرَفِ ذَقْنِهِ وَدُوْ رَوْجُهِهِ كُلُّهُ مِنْ حَسَدً" عَظْمَىٰ لَحْيَيْهِ إِلَى صُدْفَيْهِ وَكُيرُ يِدَيهِ عَلَى مَا غَارَ مِنْ ظَاهِر أَكْفَانِهِ وَأَسَارِير جَبْهَةِ بِ وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ أَ نَفُهِ يَغْسِلُ وَجُهَهُ هَــكَذَا ثَلَاثًا يَنْقُلُ إِلَيْهِ المَّاءَوَتُحَرَّكُ لَخْيَتُهُ فى غَسْل وَجْهِهِ سَكَفَّيْهِ لِيُدَاخِلَهَا المَاءِ لِدَفْعِ الشَّمْرِ لِمَا يُلاَقِيهِ مِنَ المَاءُ وَلَيْسَ عَلَيهِ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُمنسوء في قول مَالِك وَ يُعْجِرِى عَلَيْهِ بِلاَ يِهِ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ كَغُسِلٌ بِذَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا أُوا ثُنَتَيْنِ مُفِيضٌ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيَمَرُ كُمَّا بِيَدِهِ الْبُسْرِي وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيهِ بَعَضَماً بِبَعْضُ ثُمَّ يَغْسِلُ الْدُسْرَى كَذَلِكَ وَيَبْلُغُ فيهماً بالنُّسل إلى المِرْ فقين يُدْخِلَهُما في عَسلهِ وَقدْ قيلَ إِلهُما حَدُّ الْغَسْل فَلَيْسَ بواجِب إِذْخَالُهُمَا فِيهِ وَإِدْخَالُهُمَا فِيهِ أَخُو َطُ لِزَوَالِ تَكَافُ التَّحديد مُ يَأْخُهُ الْمَاء بيدهِ الْيُدَى فَيفُرغُهُ عَلَى بَاطِن يَدِهِ الْبُسْرَى ثُمَّ عُسَبَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِن مُقَدَّمِهِ مِنْ أُوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رأْسِهِ وَقَدْ قَرَلَتَ أَطْرَافَ أَصَا بِعَ ۖ مَدَيْهِ بَمُغْمَهَا بِيَمْضَ عَلَى رأْسِهِ وَجَمَلَ إِنْهَامَيْهِ عَلَى صُدْعَيَّهِ ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَأْسِحًا إِلَى طَرَفِ شَمْر رَأْسِهِ ثَمَّا يَلِي قَفَأَهُ ثُمَّ يَرُدُ ثُمَّا إِلَى حَيْثُ بِدأً وَيَأْخُذُ بِإِنَّهَامَيْهِ خَلْفَ أَذُ نَيْهِ إِلَى صُدْغَيْدٍ وَكَيْفَهَا مَسَحَ أَجْزَأُهُ إِذَا أَوْعَتَ رأْسَهُ وَالْأُوَّلُ أَحْسَنُ وَلُو أَدْخَلَ مِدَيهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا مَبْلُولَتَيْنِ وَمُسَعِمَ بهتار أُسَهُ أَجْزَأَهُ ثُمَّ مُغْرِغُ المَاءَ عَلَى سَبًّا بَنَّيْهِ وإِبهَامَيْهِ وإِنْ شَاءَ عُمَى ذَلِكَ فِي المَّاءِ مُمْ عُسَمُ أَذُنيهِ ظَاهِرَ مُمَّا وَ بَأَطِنَهُمَا وَتَمْسَعُمُ المُرْأَةُ كُمَّا ذَكُرُ نَا وَتَمْسَحُ عَلَى دَلَا لَيْهَا وَلاَ تَمْسَعُمُ عَلَى الْوِقَايَةُ وَتُدْخِيلُ بَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ. عِمَاض شَمْر هَا في شَمْرِهَا فِي رُجُوع بِدَيها فِي الْمُسْمِ ثُمَّ كَيْمُولُ رِجْلَيْهِ إِمْهُ لَا مُسْتُ الماء بيده اليُعنَى عَلَى رجُلِمُ اليُعنَى عَلَى رِجْلِمِ اليُعنَى عَلَى رِجْلِمِ الْيُعْنَى وَيَعَوْ كَهَا

جِيدُهِ البُسْرَى قَلِيلًا قِلِيلًا يُوءَبُهَا بِذَلِكَ ثَلاَثًا وَإِنْ شَاءَ خَلَّلَ أَصاَبِمَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكُ فَلاَ حَرَجَ وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ وَيَعْرُكُ عَقِبَيْهِ وَعُرْ قُوبَيْدٍ وَمَا لاَ يَكَادُ يُدَاخِلُهُ الماء بسُرْعَةِ مِنْ جَسَاوَةِ أُو شُقُوقِ فَلْيُبَالُغُ بِالْقَرَكِ مَعَ صَبُّ : للاه بيده فإنَّهُ جَاء الأَثرَ وَ يل للأَعْقَابِ مِنَ النَّار . وَعَقيبَ الشيء طرَّفَهُ وَآخِرُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْدُسرِ فِي مِسْلَ ذَلِكَ وَلَبْسَ تَسَمُّديدُ غَسَل أَعْضَأَنِّهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بأمره لاَ يُجزئُ دُونَهُ وَلَكُنَّهُ أَكْثَرَ مَا مُفْعَلُ وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ بِأَقَلَ مِن ذَلِكَ أَجْزَأُهُ إِذَا أَحْكُمَ ۚ ذَلِكَ وَلَبْسَ كُلُ النَّاسِ فِي إِحْكَامٍ ذَلِكَ سَواء وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّأُ فَأَحْسَنَ الوَّمِنُوءِ ثُمَّ رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاء فقالَ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَسِرِيكَ لَهُ وَأَشْهِدُ أَنْ يُعَمَّدُا عَهْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتُحَتُّ لَهُ أَبُوابُ الْجُنَّةِ النَّانِيَةُ يَدُّخُ لَ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ وَقَدِ اسْتَحَبُّ بَعْضُ النُّلَمَاءِ أَن يَقُولَ بِإِثْر الوُّ مَنُوهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَعَلَّمُ بِينَ وَبَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَهْمَلَ عَمَلَ الوُّمْوِءِ اخْتِسَابًا فِيهِ تَعَالَى لِيمَا أَمْرَهُ بِيهِ بَرْجُو تَقَبُّلَهُ وَتُوَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِينَ الذُّنوبِ بِيهِ وَيُشْعِرُ نَفْسَهُ أَنْ ذَلِكَ تَأْهُبُ وَتَنَظَّنُ لِينَاجَاةٍ رَبَّهِ وَالوقوفِ بَينَ يدَيْهِ لِأَدَاهِ فَرَلِيْفِيهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ فَيُعْمَلُ عَلَى يَهْبِنِ بِذَلِكَ وَتَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَ كُلِّ وَالسَّجُودِ فَيُعْمَلُ عَلَى يَهْبِنِ بِذَلِكَ وَتَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنْ تَمَامَ كُلِّ

#### ( بَأَبُ فِي الْنُسُلِ )

أمَّا العَلْمِرُ فَهُوَ مِنَ الجُنَابَةِ وَمِنَ الْمُيْفَةِ وَالنَّفَاسَ سَواهِ فَإِنِ اقْتُعَمَّرُ المُتَعَلِّمُ عَلَى الفُسْلِ دُونَ الوَّمَنُوهِ أَجْزَأَهُ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَمَّنَا بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِفُسْلِ مَا يَغَرْجِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَمَّنَا بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِفُسْلِ مَا يَغَرْجِهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَمَّنَا وَمُنُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَو جَسَدِهِ مِنَ الأَذَى ثُمَّ يَتُومَنَا وُمُنُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شَاءً أَخَرَهُما إِلَى آخِرِ عُسْلِهِ ثُمَّ مَنْ يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَا مَنْ عَمْ اللهِ تُمْ اللهِ تَعْمَلُ مَعْمَا مَنْ عَلَى الْمَا مَنْ عَمْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَيَرْفَعُهَا عَيْرَ قَامِضٍ مِهِما شَيْئًا وَيُومِ مَنْ عَلَيْ الْمَا مَنْ عَلَيْ الْمَا مَنْ عَلَى الْمُعْمَلُ مَنْ عَلَى الْمُعْمَلُ مَنْ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ وَيَرْفَعُهَا عَيْرَ قَامِضٍ مِهِما شَيْئًا وَيُومُ مَنْ عَلَيْ وَالْمِنْ مِهِما شَيْئًا مَنْ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى المُعْمَلُ مَنْ عَلَى الْمُعْمَلُ مَنْ الْمُعْمَلُ مَا مُنْ اللهُ اللهُ وَيَرْفَعُها عَيْرًا وَالْمِن مِهما شَيْئًا وَمِنْ عَلَيْ فَا عَلَيْ فَا عَلَى الْمُوا الْمُعْمَلُ مَنْ الْمُعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَرْفَعُهَا عَيْمَ قَامِضِ مِهما شَيْئًا مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

غَيْخَلِلُ بِهِمَا أَصُولَ شَمَرِ رَأْسِهِ مُهُمَّ يَفَرِفُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ غَاسِلًا بِهِنَّ ، وَتَفَعَلَ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَتَعَنْفَتُ شُمَّرُ رَأْمِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عَقَاصُها مُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى شَقَّهِ الأَيْمَن شُمَّ عَلَى شَيْقَةِ الْأَيْسَرِ وَيَتَدَلَّكُ بِيَدَيِهِ بِإِثْرِ صَبِّ الْمَاءَ حَتَّى يَمُ جَسَدَهُ ، وَمَا شَكَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءِأَخَذَهُ مِنْ جَسَدِهِ عَاوَدَهُ بِالْمَاءُ وَدَلَكُهُ بِيَدِهِ حَتَّىٰ يُوعِبَ جَمِيمَ جَسَدِهِ وَيُتَا لِمُ عُمَّى شُرَّتُهُ وَتَحْتَ حَلَقِهِ وَيُخَلِّلُ شَعَرَ لِحِيتِهِ وَتَحْتَ جَناحَيْهِ وَ اِبْنَ أَلْيَتَيْهُ وَرُفْقَيْهُ وَ آنُوتَ رُكُنَّيْهِ وَأَسَافِلَ رَجُلَيْهِ ، وَ يَخَلُّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَيَغْسِل رِجْلَيْهِ ، آخِرَ ذَلِك بَجْمَةُ ذَلِكَ فيهماً لِتَمَام غُسُلُهِ وَلِتُمَام وُمنُونِهِ إِنْ كَانَ أُخَّرَ غُسُلُهُما ه وَ يَعَذُرُ أَن يَمُن ذَكَرَهُ فِي تَدَلُّكُهِ بِبَامِلِن كَفَهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ طُهُرَهُ أَمَادَ الْوُصُوءِ ، وَ إِنْ مَسَّهُ فِي ابْتِدَاء غُسُلِهِ وَبَعَدَأَنْ عُسَلَ مَوَاضِعَ الْوُضُوء مِنْهُ فَلَيْمِ " بَعْدَ ذَاكَ بيدًيه عَلَى مَوَا مِسْمَ الْوُصَاءُ وبالْمَاءَعَلَى مَا يَنْبُغِي مِنْ ذَالِكُ وَيَنُويه.

# ( بَآبِ فَيمَن لَمْ بَجِيدِ الْمَاءُ وَصِفَةِ النَّيَمُ )

التَّيَمُ بَجِبُ لِعَدَّمُ الْمَاءِ فِي السَّفَرَ إِذَا يَئِسَ أَن يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَقَدْ نَجِبُ مَعَ وُجُودِهِ إِذَا لَمْ كَقَدِرْ عَلَى مَسْدِ فِي سَفَرَ أَوْ حَضَرِ لِلَمْ مَنْ مَا نِعْمِ أَوْ مَر يَضَ يَقْدِرُ عَلَى مُسَهُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنسَاوِلُهُ إِيَّاهُ مِهُ وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ كَفْرُبَ مِنْهُ المَاء وَعَنْمُهُ مِنْهُ خَوْفُ لَصُوصَ أُوسِبَاعٍ ، وَإِذَا أَيْقُرُنَ المُساَفِرُ بُوجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِر مِ . وَإِن يَبْسَ مِنْهُ تَيْمُ فِي أُوَّلِهِ ، وَ إِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمُ تَيْمً فِي وَسَطِّهِ وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَنْ لاَ يُكْرِكُ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ وَرَبَّنا أَنْ يُدُرِكُهُ فِيهِ وَمَنْ تَبِيمً مِنْ هُؤُلَّاءِ ثُمَّ أَصَابَ المَاءُ فِي انْوَ تُتَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى. ؛ فَأَمَّا المَريضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَن بُنسَاوِلهُ إِيَّاهُ ۖ فَلَيْمِدْ ، وَكَذَلِكَ الْخَالِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحُوهاً ، وَكَذَلِكَ المُساَفِرُ الَّذِي تَخَافَ أَنْ لاَ يُدُرِكُ المَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرَحُو

أَنْ يُدْرَكَهُ فِيهِ وَلاَ يُعِيدُ غَـنَيْرُ هَوُلاً وَلاَ يُصَلَّى صَلَاتَيْن بِنْيَهُمْ قِاحِد مِنَ هَوُلاً إِلَّا مَريضٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسَّ الْمَاء الضَرَر بيجيشيه مُقيم ، وَقَدْ قَيْلَ يَنْيَمُ لِلكُلُّ صَلَاقٍ ، وَقَدْ رُوِى عَنْ مَا لِكَ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلُواتِ أَوْ يُصَلِّمِهَا بَنْيَمُمْ وَاحِدِ وَالتَّكُمُمْ بِالصَّمِيدِ الطَّاهِرِ وَهُو مَا ظُهَرَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مِنْهَا مِنْ نُرَابِ أَو رَمْلُ أَوْ حِجَارَةِ أَوْ مَبَخَةً لِغَمْرِبُ بِيَدَيْدِ الأرضَ قَإِنْ تَمَلَقَ بِهِهَا شَيٌّ نَفَضَهُمَا تَفْضًا خَفَيْفًا ثُمَّ تَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ كُلُّهُ مُسْحًا ثُمُ لِضَرِبُ بِيَدَيْدِ الْأَرْضَ فَيَمْسَحُ مَعْنَاهُ بِيسْرَاهُ يَجْعَلُ أَصَا بِدَعَ يَدَيْهِ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَا بِعَ يَدِهِ الْيُمْدِينِي أُمَّ يُمِرُ أُصَابِعَهُ عَلَى ظَاهِر بَدِهِ وَذِرَاءِهِ وَنَد نَعَى عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ حَتَى يَبِلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ يَجُعُلُ كُفَّهُ عَلَى بَأَطْنِ ذِرَاعِهِ مِنْ طَيٌّ مَرْفَقِهِ قَالِمِنَا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الكُّوعَ مِنْ يَدِهِ اليَّمْنَى ثُمَّ بَجُرِي باطنَ بَهُمْهِ عَلَى ظَاهِر بَهُمْ يَدُهِ اليُّهُنَى مُمَّ عَسَمُ النِّسْرَى بِالنِّمْنَى مَسَكَذَا فَإِذَا بَلَغَ الْسَكُوعَ مَسَعَ

كُفّهُ البُننَى بِكُفّهِ البُسْرَى إِلَى آخِرِ أَمْرَافِهِ وَلَوْ مَسَحَ البُننَى بِالْبُمْنِى وَالبُسْرَى وَالبُسْرَةُ وَإِذَا لَمْ بَعِدُ البُلْهُ وَالبُسْرُ أَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# ( بَأَبْ فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ )

# ( بَابُ فِي أُوقاَتِ العَلْمَةِ وَأَسْمَامُهَا )

أَمَّا مَلاَةُ الصَّبْعِ فِعِي المَثَلاَةُ الوَّسْطَى عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهِي صَلاَةً الفَجْرِ فَأُوَّلِ وَقَتِهَا انْهِسِداعُ الفَجْرِ الْمَدِينَةِ وَهِي صَلاَةً الفَجْرِ فَأُوَّلِ وَقَتِها انْهِسِداعُ الفَجْرِ الْمُعْرَضِ بالضِّيَاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ ذَاهِبا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ المُعْرَضِ بالضِّيَاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ ذَاهِبا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ المُعْرَضِ بالضَّيَاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ ذَاهِبا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ المُعْرَضِ بالضَّيَاءُ الْبَيْنُ الْفَيْنَ وَآخِرُ الْمُقْتِ الْإِسْفَارُ الْبَيْنُ الْقِبْلَةِ حَتَى يَرْ تَفْهِمَ قَيْمُمُ الْأَفْقِ وَآخِرُ الْمُقْتِ الْإِسْفَارُ الْبِينَ

الله إذا سَلَّمُ مِنْهَا بَدَاعَاجِبُ الشُّنْسُ وَمَا بِينَ هَذَيْنِ وَقَتْ وَاسِمْ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَوْلَهُ وَوقتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتُ الشُّسُ عَمِنَ كَبْدِ السَّمَاءُ وَأَخَذَ الظُّلُّ فِي الزِّياَدَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَّخُرُ فِي الصَّيْفِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلَّ كُلُّ شَيءِ رُبُعَهُ بَعد الطُّلِّ الَّذِي وَالَّتْ عَلَيه الشَّسْ وَقِيلَ إِنَّمَا يُسْتَعَبُّ ذَلِكَ فَي المَساَجد ليُدوك النَّاسُ الصَّلاَة وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَامَّة نَفْسِهِ فَأُولُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَقِيلَ أَمَّا فِي شَدَّةِ اللَّهِ وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُبُردَ بِهَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لِقُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَبْرِ دُوا بِالصَّلاَّةِ فَإِنَّ شِدَّةً اللَّهِ مِنْ فَيْمِ جَهَنَّمَ وَآخِر الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلْ كُلُّ شيء مِثلًه بَعَدَ عَلِلُ يَصِف النَّهَارِ وَأُوَّلُ وَقتِ الْعَصِر آخِرُ وَقتِ الظُّهْرِ وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظَلُّ كُلُّ شَيء مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظَلُّ نِصْف النَّهَارِ وَقِيلَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الشُّنسَ بِوَجْهَكَ وَأَنْتَ قَائمٌ غَيْرَ مُنَكِّس رَأْسَكَ وَلاَ مُطَأَملي، لهُ فإنْ نَظَرْتَ إِلَىٰ الشَّبس بِبَصَرِكَ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُل

الوقتَ وَإِنْ نَزَلْتَ عَنْ بَمَرَكُ فَقَدْ تَمَكَّنَ دُخُولُ الوقتِ وَالَّذِي وَصَفَ مَأَلِكُ رَحِمُهُ اللَّهُ أَنَّ الوَّقْتَ فَهَا مَأَ لَمُ تَصْفُرٌ ۗ الشمس وَوَقْتَ الْمَدْرِسِهِ وَهِي صَلاَةُ الشَّاهِــدِ يَمْنِي الْخَاضِرَ يعسني أنَّ الْسَافِرَ لا يَقْصُرُهُما وَيَصَلُّهِا كَصَلاَّةِ اللَّاضِر فَوَقَتُهَا غُرُوبُ الشُّمْسِ فَإِذَا تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ وَجَبَتْ العَالَةُ لاَ تُؤَخَّرُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقَتْ وَاحِمَدُ لَا تُؤَخِّرُ عَنْهُ وَوَقْتُ . مُلاَةِ النَّنِيَةِ وَهِي مَلاَةُ العِشَاءِ وَهَذَا الاسْمُ أُولَى بِهَا غَيْبُو بَهُ الشُّفَقَ وَالشُّفَقُ الْجُمْرَةُ البَّاقِيَةُ فِي المُفربِ مِنْ بَعْاَياً شُمَّاعِ الشُّمْس فَإِذَا لَمْ يَبِقَ فِي اللَّهُرب مُنْفَرَةً وَلَا يُعْرَةً فَقَدْ وَجَلَّ الوقتُ وَلاَ مِنْظُرُ إِلَى الْبَيَاسُ فِي الْمَغْرِبِ فَذَلِكَ لِهَا وَقْتُ إِلَى ثُلُتِ اللَّايِلِ مِمِّنْ يُريدُ تأخِيرَهَا لِشُغْلِ أُوهُذْرِ وَالنَّبَادَرَّة مِهَا أُولَى وَلاَ بِأَسَ أَنْ يُوَّخِّرَهَا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ قَلْيِلًا لِاجْتِمَاعِ ِ النَّاس وَيُسكِّرُهُ النَّومُ قَبْلُهَا وَالْحُدِيثُ لَغَيْرِ شَغْلَ بَعْدُهَا .

#### ( بَأَبُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ )

وَالْأَذَانُ وَاجِبُ فِي الْمَاجِدِ وَالْجُمَاعَاتِ الرَّاتِبَةُ وَأَمَّا الرَّجلُ فِي خَاصَّة نَفْسِهِ فَإِنْ أَذُّنَّ فَحَسَنٌ وَلا بُدَّلَهُ مِن ِ الْإِقَامَةِ وَأَمَّا المر أَمَّ فَإِنْ أَوَامَتْ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فلا حَرَّجُ وَلا يُوَّذُنَ لِصَلَاةً قَبْلَ وَقَتِهَا إِلَّا الصُّبْحَ فَلَا بِأَسَ أَنْ يُؤَدُّنَ لِمَا في السدُّس الْأَخِير مِنَ اللَّايْلِ والْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْبَدُ أَنْ لا إِلَّهِ إِلَّاللَّهُ أَشْبَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلا اللَّهُ أَشْبَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلا الله أَشْبَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ تُرَجِّعُ بَأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِكَ أَوْلَ مَرَّةِ فَتُكَرِّرُ النَّشَهِدُ فَتَعُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنَّ لَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الصَّلاَةِ حَى عَلَى الفَّلاحِ فإنْ الفَّلاحِ فإنْ كُنْتَ فِي نِدَاهِ الصُّبْعِ زِدْتَ هَهُنَا الصَّلَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ المسَّلَاةِ خَبُرٌ مِينَ النَّوْمِ لاَ نَقُلُ ذَلِكَ فِي غَبْرِ لِدَاهِ الصَّبْحِ ، وَالْإِمَامَةُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِنَّهُ إِلَّاللهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَالْإِمَامَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لا إِنَّهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَهُ أَنْ لا إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَهُ أَنْ مُتَكِنَّ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ مُتَلِقًا وَمُعُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى المسَّلاةِ حَيَّ عَلَى المُقَلاحِ قَدْ عَامَتِ الصَّلاةِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَلّا اللهُ لَلْهُ أَلّا اللهُ لَا اللهُ إِلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

( بَأَبُ مِيفَةُ الْعَمَلِ فِي الصاواتِ المفروضةِ وما يتصلُّ بها من النوافلِ والسُّنَّنِ )

وَالْإِحْرَامُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ مَا فَيْ مَنْ مَنْ مَا لَكُلِمَةً وَتَرْفَعُ بَدَ بُكَ حَذْوَ مَنْ كَبَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ ثُمْ تَقَرَأُ فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبِحِ قَرَأَتَ جَهْرًا أَوْ دُونَ ذَلِكَ ثُمْ تَقَرَأُ فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبِحِ قَرَأَتَ جَهْرًا بِأُمَّ اللهُ وَوَنَ ذَلِكَ ثُمْ تَقَرَأُ فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبِحِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ اللهِ النَّهُ الرَّحِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَلَا الضَّالَّيْنَ فَقُلْ آمِينَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ أَوْ خَلْفَ إِمَام وَتُعَفِيهَا وَلاَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ ، وَيَقُولُهَا فِيمَا أَسَرًا فيه ، وَفِي قُولِهِ إِيَّاهَا فِي الْجُهْرِ اخْتِلَافَ ، ثُمَّ تَقْرَأُ سُورَةً مِنْ مَاوَالِ الْمُفَعِّلُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَاوَلَ مِنْ ذَلِكَ فَحَسَنْ بِهَدُرِ التَّغْلِيسِ وَتَجْهَرُ بِقِرَاءِتِهَا ؛ فَإِذَا تَمَّتِ السُّورَةُ كَبَرْتَ فِي الْحَيْطَاطِكَ لِلرُّ كُومِ فَتُمَكِّنُ يَدَيْكُ مِنْ رُكُبَنَّيْكُ وَتُسَوَّى ظُهْرَكُ مُسْتَوِياً وَلاَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَلاَ نَطَأَطَتُهُ وَنَجَافِ بضَّمَيْكَ عَن جَنْبَيْكُ وَلَمُتَّقِدُ الْخُصُوعَ بِذَلِكَ بِرُكُوعِكَ وَسُجُودِكُ ، وَلا تَدْعُو فِي رُكُوءِكُ وَقُلْ إِنْ شِيْتَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْمَطْيِمِ وَبَحَمْدِهِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتُ قُولُ وَلاَّ حَدُّ فِي اللَّبْتِ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكُ وَأَنْتَ وَأَنْلُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ثُمَّ تَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبّناً وَلَكَ الخُدُ ؛ إِنْ كُنْتَ وَحَدَكَ ، وَلاَ يَقُولُهُما الْإِمَامُ ، وَلاَ يَقُولُ الْمَأْمُومُ شَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَهُ وَ يَقُولُ ؛ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ اللَّهُم وَتَسْتَوَى قَأْعًا

مُطْمَئِنًا مُقَرَسًلًا ثُمَّ تَهُوى سَاجِدًا لاَ تَجْلِس ثُمَّ نَسْحُدُ وَتُكَبِّرُ فِي الْحُطَّاطِكَ لِلسُّجُودِ فَتُمَكِّنُ جَمْتَكَ وَأَنْفَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضُ وَتُبَاشِرُ بَكَفَيْكَ الأَرْضَ بَاسِطَا يَدَيْكَ مُسْتَو يَدَيْن إِلَى الْمُنْهِ لَةِ تَجُمُّلُهُ الْمَنْهُ أَحَذُوَ أَذَ أَيْكَ أَوْدُونَ ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِمْ ۚ غَيْرَ أَنْكَ لَا تَفْـ تَوْشُ ذِرَاعَيْكُ فِي الْأَرْضِ وَلاَ تَضُمُ ءَضُ \_ دَ يُكَ إِلَى جَنْبَيْكَ وَلَكِن نُجَنَّع بهما تَجنيعًا وَسَطَّا وَ تَكُونَ رَجُلاكُ فِي سُنَجُودُكُ فَأَعْتَيْنَ وَلِطُونَ إِمَامَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَنَقَوُلُ إِنْ شِئْتَ فِي سُجُودِكَ : سُبْحَانَكَ رَبِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُويًا فَأَغْفِر لِي ؛ أَوْغَيْرَ ذَلَكَ إِنْ شِنْتَ وَتَدْعُو فِي السَّجُودِ إِنْ شَنْتَ ، وَلَدْسَ الطُّولِ ذَلِكَ وَقَتْ ، وَأَقَلُهُ أَنْ تَطْمَئَنَ مَغَاصِلُكَ مُتَمَكِّنا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكُ بِالتَّـكَبِيرِ فَتَعَجِلِسُ ۖ فَتُثَنّى رَجُلَكَ الْيُسْرَى فِي جُلُوسِكَ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنَ وَتَنْصُمَ الْيُمْنَى وَالْطُونِ أَصَالِمُهَا إِلَى الْأَرض وَتَرْفَعُ يَدَيكَ عَن الْأَرْضِ عَلَى رُكْبَنَيْكَ ثُمُّ تَسْجُدُ الثَّا نِيَةً

كَمَا فَعَلْتَ أُوَّلًا ثُمَّ تَقُومُ مِنَ الْأَرْضَ كَمَا أَنْتَ مُمَّتَمِدًا عَلَى يَدَ يَكِ لَا تَرْجِبُمُ جَالِسًا لِتَقْوُمُ مِنْ جُلُوسٍ ، وَلَسْكِنْ كَمَّا ذَكُرْتَ لَكَ وَتُكَبِّرُ فِي حَالَ فَيَامِكَ ثُمَّ تَقَرُّأُ كَمَا فَرَأْتَ فِي الْأُولَى أَوْ دُونَ ذَلِكَ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءٍ غَيْرً أَنْكَ تَقَنُّتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَإِنْ شِئْتَ قَنَّتَ قَبْلَ الرَّكُوعِ بَعْدَ كَمَامُ الْقِرَاءَةِ ، وَالْفُنُوتُ ؛ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُمِينُكُ وَنَسْتُغَفِّرُكُ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتُو كُلُّ عَلَيْكَ وَنَعْنَمُ لِكَ وَنَعْلُمُ وَتَعْرُكُ مَنْ يَكُفُرُكُ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَالَّكَ نَصَلَّى وَنَسْجُدُ ، وَ إِلَيْكَ مَنْ يَكُفُرُكُ ، وَإِلَيْكَ نْسَمَّى وَنُحْفِدُ ، نَرْجُو رَجْعَتَكَ وَكَخَافَ عَذَا بَكَ اللَّهُدَّ إِنَّ عَذَا بَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْعِقَ ، ثُمَّ تَفَعَلُ في السَّجُودِ وَالْجِلُوسِ كَمَا تَقَدُّمْ مِنَ الْوَصْفِ ؛ فَإِذَا جَلَسْتَ بَعْدَ السَّعِدُ آيْنِ أَمَّبْتَ رجْلَكَ الْيُمْنَى وَ بُطُونَ أَمَالِمُهَا إِلَى الْأَرْضِ وَتُنَبِّتَ الْبُسْرَى وَأَفْضَيْتَ بِأَلْيَتِكَ إِلَى الأَرْضَ وَلاَ تَقْعُدْ مَلَى رَجِيلُكَ الْبُسْرَى وَ إِنْ شِئْتَ حَنَيْتَ الْيُمِنَى فِي انْتِصَابِهَا فَخَمَلْتَ جَنْبَ بَهْمِهَا

إِلَى الْأَرْضَ فَوَاسِعُ مُمَّ تَنَشَهُدُ ، وَالنَّشَهُدُ ؛ النَّحِيَّاتُ فِي الزَّاكِيَاتُ بِلَهِ السلاّمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَانَهُ السلامُ عَلَيْناً وَعلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَحْدَةً لِأَشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا غَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ يَعْدَ هَذَا سَلَّمْتَ أَجْزَأَكَ ، وَثِمَّا تُرْيِدُهُ إِنْ شَنَّتَ : وَأَشْهَدُ أَنَّ الذي جَاء به يحمد حق وأنَّ الجنَّة حَق وأنَّ اللَّه عَن وأنَّ النَّارَحَق وأنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لاَرَيْبَ فِيها وَأَذَّ اللَّهَ يَبْعَتُ مَنْ فِي الْقَبُورِ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى محمَّد وَعَلَى آلُ مُحَمَّد وَارْحَمْ محَمَّدًا و آلُ مُحَمَّد وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا مَلَيْتَ وَرَجْمَتَ وَ اِلْرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَاكِينَ إِنَّكَ تَعِيدٌ عَجِيدٌ، اللَّهُمُ "مَالَ عَلَى مَلا يُكتِّيكَ المَقَرَّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيا إِنْ وَالمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهِمَّ اغْفِرْلِي وَلُوَالِدَى ۚ وَلِا عَيْنَا وَلِمَنْ سَيَقَنَا بِالإِعَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْأَلْكَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ سَأَلِكَ مِنْهُ مُحَمِدٌ نَبِيتُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلُّ شَرٍّ

اسْتُمَاذُكَ مِنْهُ مُحَمَّدُ كَبِينُكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَـاً مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخُرُ ۚ فَا وَمَا أَسْرَرُ نَا وَمَا أَغُلَنَّا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا ، رَبَّنَا آتِناً فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسنَةً وَفِناً عَذَابَ النَّارِ وَأَعُوذُ ۗ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيح الدُّجَّالِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوهِ المَصِيرِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَجْعَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَاً وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الْمِنَّالِجِينَ ثُمَّ تَقُولُ السلامُ عَلَيْكُمُ نَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ كَينكَ تَقْعِيدُ مِمَا قُبَالَةً وَجُهِكَ وَتَنْيَامَنْ برَأْسِكَ تَليلًا مَكَذَا يَمْنَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَسلِّمُ وَاحِدَةً يَتَكَامَنُ بِهَا قَلْمِلًا وَيَرُدُّ أَخْرَى عَلَى الْإِمَّامِ قُبْ اَلَتُهُ يُشِيرُ بِهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدُ عَلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ قَإِنْ لَمْ يَكُنُ سَسَلُّمَ عَلَيْهِ أَحَدُ لَمْ يَرُدُ عَلَى يَسَارِهِ شَبْنًا وَيَجْمَلُ يَدَّيْهِ في نَشَهُدُهِ عَلَى فَنَفَذَ يَهِ وَيَقْبِضُ أَصَا لِـ مَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيَبْسُطُ السَّبَا بَهَ يُشِيرُ بِهِمَا وَقَدْ نَصَبَ حَرْفَهَا إِلَى وَجْهِهِ وَاخْتُلِفَ

فِي تُحْرِيكِهِما فَقيسلَ يَعْتَقِدُ بِالإِشَارَةِ بِهِا أَنَّ اللهَ إِلهُ وَاحدُ وَيَتَأُوَّلُ مَن مِحَرَّ لَهُمَا أَنَّهَا مُقْمَعَة للْشَيْطَانِ وَأَحْسَلَ تَأُويلَ ذَ لِكَ أَنْ يَذَكُرُ بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ مَا عَنَمُهُ إِنْ شَاءِ اللهُ عَنِ السَّمُو فِيهَا وَالشُّغُلُ عَنْهَا وَيَبسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخَذِهِ الأَيْسَر وَلاَ شُرِّكُهَا وَلاَ يُشِيرُ بِهَا، وَيَسْتَحَبُّ الذَّكُرُ بِإِثْرِ الصَّلُواتِ يسبِّمُ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمِدُ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُكَبِّرُ اللهُ ثلاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَخْسِمُ الْمِائَةُ بِلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَخْدَهُ لأَشَرِ بِكَ لَهُ لَهُ المُلْكُولَةُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءَقَدِيرٌ ، ويستتحَبُ بأثر ملاة الصبيح التَّمَادِي فِي الذِّكْرِ وَالْاسْتِيْفَارِ وَالنَّسِيرِ مِ وَالدُّعَامُ إلى مِلْ أُوعِ السَّمْسِ أَوْ قُرْبِ مِالْوعِهِ أَوَلَيْسَ بِوَاجِبِ وَ تَرْ كُمَّ رَكَّ مَتَى الْفَحْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُمَةِ بِأُمِّ الْقُرُ آنَ يُسِرُهَا، وَالْقِرَاءَةُ فِي الظُّهُرَ يَنْحُو الْقَرَاءَةِ فِي العَشْبِعِ مِرنِ ۗ الطُّوالِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلْيَلًا وَلاَ يَجْهَرُ فِهَا بقَى عِمِنَ الْقِرَاءَةِ وَيَقَرَأُ فِي الْأُولَى وَالْتَا نِيَةً فِي كُلَّ رَكَّمَةٍ

بِأُمَّ الْقُرُ آنَ وَحْدَهَا سِرًّا وَيَنَشَهَّدُ فِي الْجُلْسَةِ الْأُولَى إِلَى قَوْلِيدِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُتَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسَكِّبُّرُ حَنَّى يَسْتَوَى قَأَعًا هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأُمَّا الْمَأْمُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُكِبِّرَ الْإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ أَيضًا ؛ فَإِذَا اسْتَوَى قَأَعًا كُبِّرَ ، وَيَفْعَلُ مِنْ يَقِيِّةِ الصَّلاةِ مِنْ صِفَّةِ الركوع وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسَ نَعْقُ مَا تَقَدُّمَ ذَكُرُهُ فِي الصُّبْحِ وَيَدَّنَّهُ لَ بَعْدَهَا ، وَيسْتُحَبُ لَهُ أَنْ يَتَنفَّلَ بَأَرْبَعَ رَكَمَاتٍ يُسلُّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنَ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعُصْرِ ، وَيَفْعَلُ فِي الْمُصْرِكَا وَصَفْنَا فِي الظَّهْرِ سَوَاتِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَقْرَأُ في السَّكْمَتَدَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مَمَ أُمِّ الْقُرْ آنِ بِالْقِصَارِ مِنْ السُّور مِثْلُ : والضُّحَى ، وإنَّا أَنزَلْنَاهُ وَتَحْوِهِماً ، وأَنَّا الْمَغْرِبُ فَيَجْهِرُ بِالْقِرَاءِةِ فِي الرَّكَمَتَيْنِ الأُوليَيْنِ منها ويَقْرَأُ فِي كُلُّ رَكَمَةً بِأُمِّ الْقُرْ آنِ وَسُورَةِ مِنَ السُّورِ الْقِصار ، وفي الثَّالثَةِ بِأُمِّ الْقُرِ آنِ فَقَطْ ، وَ يَتَشَهَدُ وَ بِسَلَّمُ ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّلَ

بَمْدَهَا رَ كُمْتَايْن وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِسِتَّ رَ كَمَاتٍ فَحَسَنُ ، وَالتُّنَفُّلُ بَيْنَ الْمَغَرْبِ وَالْوِشَاءِ مُرَدُّمْ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَانِهِ أَفَكُما تَقَدُّمَ ذَكُرُهُ في غَيْرِها، وَأَمَّا الْمِشَادِ الْأَخِيرَةُ ۚ وَهِي الْمَتَّمَةُ ، وَاسْمُ الْمِشَاءِ أَخَصَّ بِهَا وَأُولَى فَيَجْهَرُ بِالْأُولِيَـيْنِ بِأُمِّ الْقُرْ آلْزُوَسُورَةٍ فِي كُلُّ رَكُّمةً وَقِرَاءَ مُهَا أَطُولُ قَلَيلًا مِن قِرَاءَةِ الْمُصَر ، وَفِي الْأَخِيرَ آيْنِ بأُمَّ القُرآنِ في كُلُّ رَكْمَة سِرًا ثُمَّ يَفْمَلُ في سائر ها كَا تَقَدُّمَ مِنَ الْوَمَنْ ، وَيُكُرُّهُ النُّومُ قَبْلُهَا ، وَالْخَدِيثُ بَعْدَهَا لِلَّهِ صَرُورَةٍ ، وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي يُسِرُ مِهَا فِى المُللَّةِ كُلُّهَا هِيَ بَشَخْرِيكِ اللَّسَانِ بِالتَّكُلُّم بِالْفَرْآنِ، وَأَمَّا الجَهِرُ وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الجَهْرِ وَهِيٌّ فِي هَيْءُةِ الصَّالاَةِ مِثْلَهُ غَيْرًا أَنَّهَا تَنْضَمَّ وَلاَ تَفَرُّحُ فَخِذُ بِهَا وَلاَ عَضَدَيْهِما وَتَكُونُ مُنْضَمَّةٌ مُنزُويَةٌ فِي جُلُوسِها وَسُجُودِهَا وَأَمْرُهُ ۚ كُلِّهِ ، ثِبُمْ يُصَلِّى الشَّفَعُ وَالْوَثُرَ جَهْرًا ، وَكَذَلِكَ

يُسْتَحَدُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الإِجْهَارُ ، وَفِي نَوَافِلِ النَّهَارِ الإِمْرَارُ وَ إِنْ جَهْرًا فِي النَّهَارِ فِي تَنَفُّلِهِ فَذَلِكَ وَاسِسمُ وَأَقَلُ الشَّفْمِ رَكْنَانَ ، وَيُسْتَحَتُّ أَنْ يَقْرَأًا فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْ آنِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأُعْلَى، وَفِي الثَّا نِيَةِ بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَمَلْ يَاأَيُّهَا الْسَكَا فِرُونَ وَبَنْشَهِدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي الْوِثْرَ رَكَعَـةً يَقْرَأُ فِيهاً بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَاللَّهُ وَ تَيْنَ ، وَإِنْ زَادَ مِنَ الأَشْفَاعُ جَمَلَ آخِرَ ذَلكِ ٱلْوَثْرَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى مِنَ الَّايْلِ اثْنَتَى عَشَرَةً رَّكُمَّةً ثُمَّ يُورِثُمُ بوَاحِدَة وَقِيلَ عَشْرَ رَكَمَاتِ ثُمَّ يُوتِرُ بُوَاحِدَة ، وَأَفْضَلُ اللَّيْلُ آخِرَهُ فِي الْقِيَامِ فَمَنْ أَخْرَ تَنَفُلُهُ وَوِ ثُرَّهُ إِلَى آخِرِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ إِلَّا مَن الْفَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَبِهُ فَلْيُقَدُّمْ وَبَرَّهُ مَعَ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّوَافِلِ أُوَّلَ الَّذِيلُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرِهِ تَنَفَلَّ مَا شَاءً مِنْهَا مَثْنَى وَلاَ يُعِيدُ الْوَثْرَ ، وَمَنْ غَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ عَنْ حِزْ بِهِ قَلَهُ أَنْ يُصَلِّلَيهُ مَا بَيْنَهِ وَ بَيْنَ طَّلُوعِ الفَحْرِ وَأُولِ الإسْفَارِ ثُمَّ يُونِ وَيُصلِّ المَّبْعَ ، وَلاَ يَقْضِي الْفَجْرِ وَأُولِ الإسْفَارِ ثُمَّ يُونِ وَيُصلِّ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ الْوِنْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ مَلَى الصَّبْعَ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ وَقَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّكُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ وَقَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّكُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُمْ وَقَيْلَ لاَ يَرْكُمُ وَقِيلَ لاَ يَرْكُمُ ، وَلاَ مَلَا مَلَا الْفَجْرِ الْمَا الْفَجْرِ الْمَا الْفَجْرِ الْمَا الْفَجْرِ الْمُ وَقِيلَ لاَ يَرْكُمُ ، وَلاَ صَلاَةً فَا فَا الْفَجْرِ إِلَّا رَكُمَ اللّهُ وَلِيلًا لاَ يَرْكُمُ وَقِيلَ لاَ يَرْكُمُ ، وَلاَ صَلاّ الْفَجْرِ إِلَّا رَكُمَ اللّهُ وَلِيلَ لاَ يَرْكُمُ ، وَلاَ صَلاّ الْفَجْرِ إِلَى طَلُوعِ الشَّمْسِ .

# بآب فى الإمَامَةِ وَحُكُمُ الإمامِ وَالمَــَأْمُوم

عَلَى نَتْفُو مَا فَمَلَ الْإِمَامُ فِي القِراءة وَأُمَّا فِي القِيامِ وَالْجُلُوسِ فَفَيهِ كَيْمُلُ الْبَانِي الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَمَن صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يعيد في الجَمَاعُة لِلفَصِل في ذَلِكَ إِلَّا المَغْرِبَ وَحُـدَهَا وَمَنْ أَذْرَكَ رَكُّمة فَأَكُمْ مِنْ صَلاة الجَاعَة فَلا يُميدَها في جَمَاعَة وَمَنْ لَمَ يُدْرِكُ إِلَّا النَّشَهِدُ أَوِ السُّجُودِ فَلَهُ أَنْ يُمِيدَ فِي جَمَاعَة وَالرَّجُلُ الوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامُ أَيْقُومُ عَنِي بِعِينِهِ وَيَقُومُ الرَّبُحُلَانِ فَأَكُمُ مُ خَلْفَهُ فَإِنْ كَانَتُ امْرَأَةً مَمَهُما قَامَتُ اخَلَفْهُما وَإِنْ كَانَ مَمَّهُمَا رَجُلُ مُلِّي عَن يَدِينِ الْآمَامِ وَالْمُرْأَةُ خَلَّفَهُمَا وَمُنْ مُلَّى بِرَوْجَتِيهِ قَامَتُ خَلَفَهُ ۚ وَالصَّيُّ إِنْ صَلَّىٰ مُمَّ رَجُلُ ۗ وَالْحَدِ خلف الإمام قاماً خَلْفَهُ إِنْ كَانَ الصَّى يَمْقِلُ لَا يَذْهَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقِفُ مَمَّهُ وَالإِمامُ الرَّاتِ إِنْ صَلَّى وَحُسدَهُ وَالْمِمامُ الرَّاتِ إِنْ صَلَّى وَحُسدَهُ وَأَمّ مَقَامَ الجَمَاءَة وَيُكُرُّهُ فِي كُلُّ مَسْجِدٍ لهُ إِمَامٌ راتيتُ أَنْ تُجْتَعَ فيهِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ وَمَن صَلَّى سَلاَةً يَوْمُ فِيهَا أَحَدًا وَإِذَا سَمِاً الإِمامُ وَسَجَدَ لِسَهُوهِ فَلَيْنَبِعَهُ مَنْ لَمْ يَسْهُ مَمَّهُ مِّمَنْ خَلَفَهُ وَلاَ يَرْفَعُ أَحَدُ رَأْسَهُ قَبَلَ الإِماَمِ وَلا يَفْعَلُ إِلَّا وَيُمَا خَلَفَهُ وَيَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ قِيامِهِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَما سِوى ذَلِكَ فواسِع أَنْ يَفْعَلُهُ مَعَهُ وَيَسَلِّمُ بَعْدَهُ أَخْسَنُ وَكُلُ شَهْوِ سَهاهُ اللَّهُومُ فالإِمامُ يَحِيلُهُ عَنْهُ وَبَعْدَهُ أَخْسَنُ وَكُلُ شَهْوِ سَهاهُ اللَّهُومُ فالإِمامُ يَحِيلُهُ عَنْهُ إِلَارَ كَنَةً أَو سَجْدَةً أَوْ تَكْبِيرَةً الإِحْرامِ أَو السَّلَامِ وَالْمِيهِ وَلَيْنَامَرِفُ وَالسِع مَنْ اللَّهُ وَالسِع مَا وَالسِع مَا اللَّهُ وَالسِع مَا وَالسِع مَا اللَّهُ وَالسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلَّهِ فَذَلِكَ واسِع مَا اللَّهُ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلَّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا اللّهُ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا أَنْ يَكُونَ فَى تَعِلّهِ فَذَلِكَ والسِع مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والسِع مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والسَع مَا اللّهُ اللّهُ والسِع مَا اللّهُ اللّهُ والسِع مَا اللّهُ اللّهُ والسِع مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والسِع مَا اللّهُ اللّهُ

## ( بأب جَامِيع فِي المُثَلاَةِ )

لَهُ سَجْدَ آيْنِ بَعْدَ السَّلامِ يَنْشَهَّدُ لَهُمَّا وَيُسَلِّمُ مِنهُمَّا وَكُلُّ سَهُو بِنَقُصِ فَلْيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ إِذَا تُمَّ تَشَهِّدُهُ تُمَّ يَنَسُهُدُ وَيُسَلِّمُ وَقِيلَ لاَ يُمِيدِ النَّشَمُدُ وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ لَهُ وَبُلَ السَّلَامِ وَمَنْ نَسِي أَنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ غَلْبَسَجُدُ مَنَّى مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَالَ كَثْبُلَ السَّلَام سَعجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَإِنْ تَهُدَ ا تَذَأً صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ نَقْص شَيْء خَفيف كَالسُّورَةِ مَمَ أَمُّ الْقُر آنِ أَوْ تَسَكِّبِيرَ تَهِنِ أَوِ النَّتَهَدِّينَ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَلاَ شَيَّ عَلَيْهِ ولاً يُجزِئُ سُجُودً السَّهُو لِنَقْص رَكَّمَةً ولاً سَجدَة ولاً لِتُولَدُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلُّما أَوْ فِي رَكَّمَةً مَنْ مِنْهَا وَكَـٰذَلَكَ في تَرْكُ الْقَرَاءَةِ فِي رَكُمَةً مِنَ السَّبْحِ وَاخْتُلِفَ فِي السَّهُو عَن الْقَرَاءَةِ فِي رَكَمَةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَقَيْلَ أَيْجَزِيُّ فَيِهِ سُنْجُودٌ السَّهُو قَبْلَ السَّبِلَامِ وَبِيلَ يُلْفِيهَا وِيأْتِي بِرَكُمَّةِ وَقِيلَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلاَ يَأْتِي بِرَ كُمَّةً ويُمِيدُ الصَّلاَةَ اخْتِياطًا

وَهَذَا أَحْسَنُ ذَٰلِكَ إِنْ مَاءً اللهُ تَمَالَى ، وَمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَة أَوْ سَمِهُ مَ اللَّهُ لِمَنْ خَعِدَهُ مَرَّةً أَوِ الْقُنُوتِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ، وَمَنِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَّرٌ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَرْجِعُ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذَلِكَ فَيُسَكِّبُرُ تَسَكِّبِيرَةً " يُمْرُمُ بِهَا ثُمَّ يُصَلِّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ أَوْ خَرَجَ ا مِنَ الْمُسْجِدِ ابْتَدَأْ صَلاَتَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ السَّلاَمَ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا مَلَّى أَثَلاَثَ رَكَعات إِمَّ أَرْبَعا كَنَى عَلَى الْيَقِين وَصَلَّى مَا شَكَ فَيِهِ وَأَلَى برا بِعَةٍ وَبَعَجَدَ بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَمَنْ تَكُلُّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعَدَ السَّلاَم ، وَمَن لَمْ يَدْر أُسَلَّمَ أَمْ لَمْ . يُسَلِّمْ سَــلُّمْ وَلا سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَمَن اسْتَنْـكَحَهُ الشَّكُ السُّكُ فِي السَّهُو عَلْيَلَة عَنْهُ وَلا إِصْلَاحَ عَلَيْهِ وَلَـكُن عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بِمَدَ السَّلاَم وَهُوَ الَّذِي يَكُثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيرًا أَنْ " يَكُونَ مَهَا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَلاَ يُوقِنُ فَلْبَسَجُدْ بَمَدَّ السَّلامِ فَقَطْ وَإِذَا أَيْقُنَ بِالسَّهُو سَعَجَدَ بَعْدَ إِمْ لاَحٍ صَلاَتِهِ فَإِنْ كُثْرَ

ذَلِكَ مِنْهُ فَهُوَ يَمْ تَرْيِهِ كَيْرًا أَصْلَمَ صَلاَتَهُ وَلَمْ يَسْجُدُ لِسَهُوهِ ، وَمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ رَجَّعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الْأَرْضَ بيَدَيْهِ وَرُكَبَتَيْهِ وَإِذَا فَأَرَفَهَا كَأَدَى وَلَمْ بَرْجِمَ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلام ، وَمَن ذَكَرَ صَلاَّةً صَلَّاهًا مَتَى مَا ذَكَرَهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَأَتَنَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَقَتْهِ مِمَّا صَلَّى بَمْدَهَا ، وَمَنْ عَلَيْهِ مَلَوَاتُ كَثِيرَةٌ صَلًّا هَا فِي كُلِّ وَقَتْ مِنْ لَيْلَ أَوْ بَهَارِ وَعِنْدً طَلُوعِ الشُّمْسِ وَعِنْدَ غُرُومِهَا وَكَيْفُمَا تَبَسَّرَ لَهُ ، وَإِن كَانَتْ كِسِيرَةً أُقَلَّ مِنْ مَلَافِ يَوْمٍ وَلَيْسَلَةٍ بَدَأً بَهِنَّ ، وَإِنْ فَأَتَ وَقَتُ مَا هُوَ فِي وَقَدْهِ وَإِن كَثُرَتْ بَدَأً بِمَا يَخَافَ فُوَاتَ وَقَدْهِ وَمَنْ ذَكُرٌ مَالاَةً فِي صَلاَةٍ فَسَدَتْ هَــــدْهِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ منَّحَكَ فِي الصَّلاَّةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدِ الْوَصْوَءَ وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمَامَ تَعْسَادَى وَأَعَادَ وَلا يُعَى مَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُمِ ، وَالنَّفِيخُ فِي الصَّلاَةِ كَالْكَلامُ ، وَالْعَامِدُ لِذَلكَ مُفْسِدٌ لِصِلاً بِهِ ، وَمَنْ أَخْطَأُ الْقِبْلَةَ أَعَادَى الْوَقْتِ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى بِثَوْبِ نَجِسٍ

أَوْ عَلَى مَكَانِ نَجِس ، وَكَذَلِكَ مَنْ تُوَضًّا بِمَاء تَجِس مُخْتَلِفٍ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ تُوَمَنَّا عِلَمُ قَدْ نَمَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ مَلْعُمُهُ أُورِيحُهُ أَمَادَ صَلَاتَهُ أَبَدَاوَوُ صَوْءً مُ وَرُخُصَ فَى الْجُومِ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْمِشَاءُ لَيْلَةَ الْمُعَلِّرُ وَكَذَلِكَ فَي طَايِنٍ وَظُلْمَةً مُوَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ أُوَّلَ الْوَتْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُوَّخِّرُ قَلْيِلاً فِي قُولِ مَالِكِ شُمَّ يُقِيمُ فِي دَاخِلِ الْمُسجدِ وَيُصَلِّمُا مُمَّ يُودُّذُنَ لِلْمِشَاء في دَاخِلِ الْمُستجدِ وَيُقِيمُ ثُمَّ يُصلِّماً ثُمَّ ينصر فُونَ وَعَلَيْهِمْ إِسْفَارٌ قَبْلَ مَنيبِ الشَّفَق وَالْجُومُ بِمَرَفَةً َّ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْمَصْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ سُنَّةً وَاجِبَةٌ بِأَذَانِ وَإِمَّامَةٍ لِكُلِّ مَلاَةٍ وَكَذلِكَ فَى جَمْعُ الْمَغْرِبُ وَالْمِشَاءُ بِالْمُزْدَلِفَةِ إِذَا وَصَلَ إِلَهُما ، وَإِذَا جَدَّ السَّيْرُ بِالْمُسَافِرِ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعُ بينَ الصَّلاَّتينِ في آخِرِ وَمْتَ الظُّهُرْ وَأُوَّلِ وَقْتِ الْمُصْرِ، وكذلكَ الْمَغْرِبُ وَالْمِشَاءِ، وإِذَا ارْتُحَلَّىٰ أَوَّلِ وَقُتِ الصَّلَاةِ الأولى جَمَّع حِينَتُذ والمريض أَنْ يَجْمَعُ إِذَا خَافَ أَنْ يُعْلَمُ

عَلَى مَقْلِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْهُرُوبِ وَ إِنْ كَانَ الْجُدْمُ أَرْفَقَ بِهِ لِيَمَلُنَ بِهِ وَنَحُوهِ جَمَعَ وَسَطَ وَقَتِ الظُّهُرُ وَعِنْدَ غَيْبُو بَهِ الشُّفَقِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِى مَا خَرَجَ وَقَتُهُ فَى إِعْمَالِهِ وَيَقْضِى مَا أَفَانَ فِي وَقَتْهِ مِمَا بُدُوكَ مِنهُ رَسَحُهُ وَ فَأَكْثَرُ مِنَ الصَّلُوَاتِ وَكَذَلِكَ الْمَأْنِضُ أَنْ نَعَلَهُمْ ۖ فَإِذَا ۚ بَنِّي مِنَ النَّهَارِ بَمْدَ طُهِرُهَا بِنَيْرِ آوَانِ خَسْ رَكُمَاتِ صَلْتُ الظُّهُرَ وَالْمَصْرَ ، وَإِنْ كَانَ الْبِهَاقِي مِنَ اللَّهُلِ أَرْبَعُ رَكِعاَتٍ صَلَّتُ الْمَغْرِبَ وَالمِشَاءَ وَ إِنْ كَأَنَ مِنَ النَّهَارِ أَوْ مِنَ اللَّيْلِ أَ قُلَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتْ المُلَاةَ الْأَخِيرَةَ ، وَإِنْ حَاصَتْ لِهَذَا النَّقَدِيرِ لَمْ تَقْض مَا حَاضَتُ فِي وَقِيْهِ ، وَإِنْ حَاضَتُ لِأَرْبُعِ رَكَعَاتِ مِنَ النَّهَار فَأَوْلُ إِلَى رَكَّمَةِ أَوْ لِنَلاَتُ رَكَّمَاتُ مِنَ اللَّيْـل إِلَى رَكَّمَةِ قَضَتُ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطَ وَاخْتُلُفَ فِي حَيْضُهَا كِارْبُعُ رَ كَمَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَيِلَ مِشْلُ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّهِمَا حَاضَتَ فِي وَتَهِمَا فَلا تَقَضِيهِما ، وَمَنْ أَيْقُنَ بَالْوُصَوْدِ وَشَكُّ

في الْمُدَت ابْتَدَأَ الْوُصَنُوء ، وَمَنْ ذَكرَ مِنْ وُصَنُو تَهِ شَيْئًا عِمَّا هُوَ قُريضَةً مِنْهُ قَالَ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ ذَلِكَ وَمَا يَلْمِهِ ، وَ إِنْ تَطَاوَلَ ذَ لِكَ أَعَادَهُ فَقَطَ وَ إِنْ تَعَمُّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُصُوء إِنْ مِنَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ثَدُ صَلَّى فِي تَجْمِيعُ ذَلِكَ أَعَادَ مَلَاتَهُ أُبَدًا وَوُصُوءَهُ وَإِنْ ذَ كُرَمِثُلَ الْمُسْمَضَةِ وَالْاسْتَنْشَأَقَ وَمَسْمَ الأَذْ أَنْنَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ ذَالِكَ وَلَمْ يُعَدُّ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ تَعَلَاوَلَ فَعَلَ ذَلَكَ لِمَا يُسْتُقْبَلُ وَلَمْ يُعِدْ ما صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَمَنْ صُلَّى عَلَى مَوْمَنِيعِ طَأَهِرِ مِنْ حَصِيرِ وَ يَمَوْضِعِ آخَرَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ فَلاَ شَيْءٍ عَلَيهِ ، وَالْمَريضُ إِذَا كَانَ عَلَى فِرَاش نَجِسَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْسِطُ عَلَيْهِ ثُوبًا طَأَهِرًا كَثِيفًا وَيُصَّ هَلَيْهِ وَصَلاَةُ الْمَريض إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيام صَلَّى جَالِسًا إِنْ قَدَرٌ عَلَى النَّوَ بُهُمْ وَ إِلَّا فَبَهَدُرُ طَأَفَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَعْدِرْ عَلَى السَّجُودِ فَلْيُومِي: بِالرُّ كُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنُ إِعَامِهِ

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ إِلَّاعَلَى ظَهْرُهِ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلا يُؤْخِّرُ الْعَسَّلَاةَ إِذَا كَانَ فِي مَعْلِهِ وَلَيْصَلُّهَا بِقَدْرِ مَا يُعَلِيقٌ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسَّ المَاهُ لِضَرَر بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ لاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ تَيَمَّمُ ، قَانَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ ثُرَابًا نَيْمَمَّ بِالْمُانْطِ إِلَى جَانِبِهِ إِنْ كَانَ طِينًا أَوْ مَلَيْهِ طَيْنَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَصْ أَوْ جِيرٌ فَلاَ يَتَّيِّمُمْ به وَالْسَافِرُ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي طَيِنِ خَصْنَخَاصَ لاَ يَجِدُ أَيْنَ يُصلِّي فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَابُّتِهِ وَبِصلِّي فِيهِ ثَأَمَّا يُومِئُ بِالسُّجودِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَقَدِّرُ أَنْ يَغُولُ فَيهِ صَلَّى عَلَى دَايَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ولِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَفْرِهِ حَيْثُما ۖ تَوَجُّهَتْ بِهِ إِنْ كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فيهِ الصلاَّةُ وَلَيُوتُرْ عَلَى دَا بَيْدِ إِنْ شَاءَ وَلاَ مُيصلَّى الفَريضَةِ وَ إِنْ كَانَ مَريضاً إِلَّا بالأرض إلاأن يُكُونَ إِنْ نَزَلَ صَلَّى جَأَلِسًا إِعَامَ لِنَدَرَ مَنِهِ فَلْيِصَلُّ عَلَى الدَّابَّةِ بَمْدَ أَنْ تُوتِفُ لَهُ وَيَسْتَقَبْلُ الْقِبْلَةَ ، وَمَن رَعَفَ مَعَ الإمام خَرَجَ فَغَسَلَ الدُّمّ ثُمَّ أَنَّى مَا لَمْ تَتَكُلُّمْ

أَوْ يَمْسُ عَلَى نَجَاسَةً وَلاَ يَدْنِي عَلَى رَكُمَّةً لَمْ تَدِيمٌ إِسَجْدَ تَيْهَا وَلَيْكُنُّهَا وَلاَ يَنْصَرَفُ لِدَم خَفَيْفٍ وَلَيُفَيِّمُهُ بِأَمَابِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَعْطُرَ وَلاَ يَبْنِي فِي قَنْ وَلاَحَدَثِ ، وَمَنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلاَمِ الْإِمَامِ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَ سَسَلاَمِهِ انْصَرَفَ وَغَسَلَ الدُّمَّ ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ وَسَـلَّمَ ، وَلِلرَّاعِفِ أَنْ يَبْنِي فِي مَنْزَلِهِ إِذَا يَئْسَ أَنْ يُدُرِكُ يَقِيَّةً صَلَاةً الإمام إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا تَبْنِي إِلَّا فِي الْجَامِسِمِ وَيَنْسِلُ فَلَيْلَ الدُّم مِنَ الثُّوبِ وَلاَ تُمَادُ العَدُّلَةُ إِلَّا مِن سَكَثِيرِ وِ وَقَلِيلَ كُلُّ نَجَاسَةً غَيْرِهِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٍ ، وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لَبْسَ عَلَيْهِ غُسْلَهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَاَّحَشَّ ·

## ( بِلَبُ فِي سُجُودِ الْقُرُ آنِ )

وَسُمْجُودِ الْقُرْ آنِ إِحْدَى عَشَرَ سَجْدَةً وَهِى الْقُرَائِمُ الْقُرَائِمُ الْقُرَائِمُ الْقُرَائِمُ الْمُفَعِلَّ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عِنْدَ قُولِهِ يُسَبِّعُونَهُ فَيْسَالُ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْدَ قُولِهِ يُسَبِّعُونَهُ فَيْسَالُ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْدَ قُولِهِ يُسَبِّعُونَهُ فَيْسَالُ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْدَ قُولِهِ يُسَبِّعُونَهُ فَيْسَالُ مِنْهَا شَيْءٍ فِي آلمَ عَنْ اللّهِ مَنْهِ فِي آلمَ عَنْهُ مِنْهِ أَنْ اللّهِ مُنْهِ فِي آلمَ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عِنْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالْمِ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ وَلِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالْمُ عَالْمُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلِي عَلَا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلّ

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ، وَهُوَ آخِرُهَا ؛ فَمَنْ كَانَفِ مَـلَاةٍ فَإِذَاسَعَدَهَا قَامَ فَقَرَأً مِنَ اللَّهُ فَأَلِ أَوْ غَيَرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَّكُعَ وَسَجَدَ وَ فِي الرُّغْدُ عَنْدَ قُوْلِهِ (وَظِلَالُهُمْ اللُّهُوُّ وَالْآصَالِ) وَفِي النَّيْمُلُ ( يُخَافُونَ رَبُّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَشْعَلُونَ مَا أَيُومْمَرُ وْنَ ) و في بَني إِسْرَائِيلَ ( وَيَخْرُونَ اللَّهٰ دَقَانِ يَبْسَكُونَ وَ يَز يَدُهُمْ خُشُوعًا) وَفِي مَرْيَمَ ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياًتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجَّدًا وَأُبِكِيًّا) وَفِي النَّاسِجُ أَوْلِهِ أَرْوَمَنْ بُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُسكّر م إِنَّ اللَّهَ يَفْمَلُ مَا يَشَاء ) وَفِي الْفُرَقَانِ (أَنْسَجُدُ لِلَّا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا) وَفِي الْهُدُهُدِ ) اللهُ لاَ إِلَّهِ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشُ الْمَطْيِمِ ) وَفَي آلَمْ تَنْزِيلُ (وَسَبُّحُوا بَحَمْدِ رَبُّمْ وَهُمْ لا يستَكْبُرُونَ ) و في ص ( فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ را كَمَّا وَأَناكِ) وَقِيلَ عِنْمَدَ قُولِهِ لَزُلْنَى وَحُسنُ مَا آبِ ، وَفَى حَمَّ تَنزيلُ (وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ) ، وَلاَ يسَجُدُ السَّجْدَةَ فِي التَّلَاوَةِ إِلَّاعَلَى وُصَنُومٍ وَيُكَبِّرُ لَمَا وَلَا يُسَلِّمُ

مِنْهَا وَفِي النَّكُمِيرِ فِي الرَّفْعِ مِنْهَا سَعَةً إِنَّوَ كَبِرَ فَهُو أَحُبُ وَلِمَا وَيَسْجُدُهَا إِلَيْنَا وَيَسْجُدُها مِنْ قَرَأُها فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّا فِلَةً وَيَسْجُدُها مِنْ قَرَأُها فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّا فِلَةً وَيَسْجُدُها مِنْ قَرَأُها بَعْدِ الصَّبْعِ مَا لَمْ يُسْفِرُ وَبَعْدِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَعْفُو الشَّمْنُ الشَّمْنُ الشَّمْنُ السَّمِينَ السَّمَ السَّمِينَ السَّمَ السَّمِينَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِينَ السَّمَ السَّمِينَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِينَ السَّمَ السَ

#### ( بَأَبُ فِي صَلاَة السُّفَر )

وَمَنْ سَافَرَ مَسَافَةَ أَرْ بَعَةِ بُرُدٍ وَهِى ثَمَا نِيَةً وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرُ العَيْلاَ قَفْيُصَلِّهِا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْتَغْرِبُ وَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَ بَيُوتَ الْمِيضِ وَتَصِيرَ فَلَا يَقْصُرُهُ اللّه وَيَا يُعْوِتَ الْمِيضِ وَتَصِيرَ خَقَى يُجَاوِزَ بَيُوتَ الْمِيضِ وَتَصِيرَ خَقَى خَلَقَهُ لَبُسَ بَيْنَ يَدَيَّةً وَلا بِحِذَائِهِ مِنْهَا فَنِي هِ ثَمَّ لاَ يُنِمُ حَتَى يَخْفَهُ لَبُسَ بَيْنَ يَدَيَّةً وَلا بِحِذَائِهِ مِنْهَا فَنِي هِ ثَمَّ لاَ يُنِمُ حَتَى يَظْفَى بَا يَهُ وَلا بِحِذَائِهِ مِنْهَا فَنِي وَإِنْ نَوى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوى الْمُسَافِقُ لَمِنَ النّهَا أَوْ يُعِلَيْهِ مِنْ مَنْ مَنَا فِهِ ذَلِكَ ، وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ أَتَمُ الطَالَةَ حَتَى يَظْفَى مِنْ مَنْ مَسَكَافِهِ ذَلِكَ ، وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ أَتَمُ الطَافُورُ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَ مِنَ النّهَارِ قَدْرُ كَلاّتُ رُكَمَاتُ وَلَهُ مُن النّهَارِ قَدْرُ كَلاّتُ رُكَمَاتُ وَلَا الْمُعَلِي وَقَدْ وَقَدْ بَقَ مِنَ النّهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رُكَمَاتُ وَلَا مُعَالِمُ وَالْمُورُ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَ مِنَ النّهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رُكَمَاتُ وَلَا الْمُعَالَةُ وَلَا مُؤْمِنَ وَالْمُورُ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَى مِنَ النّهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رُكَالَاتُ وَكُولُونَ وَالْمُورُ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَ مِنَ النّهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رُكَالِكُ مُعِلّا الْمُعْمُ وَالْمُعْرُ وَالْمُعَرِقُ وَقَدْ بَقَ مِن النّهَارِ قَدْرُ كَالاَتْ رُكَالِهُ وَالْمُعَالَى الْمُعْرِقُ وَالْمُعَرِقُ وَقَدْ بَقَ مِنْ النّهَارِ وَقَدْرُ كَالاَتْ رُكُونَ الْمُعَلِي وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُعَرِقُ وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُورُ وَالْمُعَرِقُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُلْولِ وَالْمُعْرِولُونَ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُونُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُوالِهُ وَلَا مُعْرِقُ وَلَا الْمُعْلَى وَالْمُولُولُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَالْمُولُولُونَ الْمُعْلَى وَالْمُونُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا مُعْرَالِكُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا مُعْلَى وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَلَا مُعِيْرُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا مُعْلَى الْم

ملاهُما سَفَرِ بَيْنِ مَإِنْ بَقِى قَدْرُ مَا يُصَلِّى فِيهِ رَكَمَتَنِنَ أَوْ دُخَلَ أَوْ رُكُمَةً صَلَّى الظُهْرَ حَضَرِ يَّةً وَالْعَصْرَ سَفَرِ يَّةً ؟ وَلَوْ دُخَلَ لِفَعْسِ رَكَمَاتٍ مَا سَلِّى الْهَمُ اَصَلَّاها حَضَرِ يَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ لِفَعْسِ رَكَمَاتٍ مَا فَاقُلَ إِلَى رَكَمَةً مَسَلَّى الظَهْرُ سَفَرِ يَّةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ وَالْعَصْرَ حَضَرِ يَّةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ مَلَى الْعَلَمْرِ بَقَ لِلْفَجْرِ مَلَى الْعَلَمْرِ بَعْ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ مَلَى الْعَلَمْرِ بَعْ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ اللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهِ وَلَمْ مَلَى الْعِشَاءِ سَفَرِ يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهِ وَكُولُ مَنْ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهِ وَلَا مَنْهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهِ وَلَا مُعْرِينَ مَلَى الْعِشَاءِ سَفَرِيّا فَعَرْ يَقَ مِنَ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهُ مَا مَنْ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَوْ عَرَبَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقِي مِنَ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللّهُ لِللْعَلَى الْمُعْلَى الْعِشَاءِ سَفَو يَاتُهُ وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ وَقَدْ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَوْ فَرَاقُولُوا مُعْرَالًا وَلَوْ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَوْ مُعْرَالِهُ وَلَوْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَلَى الْعَلْمُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَوْ الْعَلَى الْعَلْمُ وَلَوْ الْعَلِمُ اللّهُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَوْ الْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ اللّهُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ اللّهُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَالْعُمْ وَالْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ وَالْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ

## ( بَأَبِ فِي مُعَلاَّةِ الْجُمُّهُةِ )

وَالسَّمَى إلى الجُمُّعَةِ فَرِيقَنَةٌ وَذَلِكِ عِنْدَ جُلُوسَ الْإِمَامِ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمةُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمةُ أَنْ يَعْسَمُدُوا حِينَئِذِ عَلَى الْمَنَارِ فَيُؤَذِّنُونَ وَيَحْرُمُ حِينَئِذِ الْبَيْعِ وَكُلُّ مِا يَسْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ وَكُلُّ مِا يَسْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ وَكُلُّ مِا يَشْفَلُ عَنِ السَّنِي إلَيْهَا وَهَاذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَحْدَثَهُ

بنو أُمَيَّةً وَالْجُمْمَةُ تُنجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجِمَاعَةِ وَالْخَطَبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْسُلَ الصَّلاَةِ وَيَتَوَحَكَّأُ ا إِمَامُ عَلَى قَوسِ أَوْ عَصِاً وَ يَجْلِسُ فِي أُوَّلِهَا وَ فِي وَسَطِها وَتُقَامُ الصَّلاَّةُ عِنْدَ فَرَاغِها وَ يُصَلِّى الْإِمَامُ رَكَمَتَينِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالقِراءَةِ وَيَقْرَأُ في الأُوكَى بِالْجُمْعَةِ وَنَحْوُهَا وَفِي الثَّا نِيَةِ بِهِلْ أَنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَنَحْوِ هَا وَ يَجِبُ السُّمَى ۚ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي الْمِصْرِ وَمَنْ عَلَى ثَلَاثُةً أَمْيَالِ مِنْهُ فَأَقَلُ وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلا عَلَى أَهْلِ مِنَى وَلا عَلَى عَبْدِ ولا امْرَأَةِ وَلا صَيِّ وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدُ أَو امْرَأَةُ ۚ فَلْيُصَلِّهَا وَتَكُونُ النَّسَاءُ خَلْفَ صَفُوف الرَّجَالَ وَلاَ رَخْرُجُ إِلِهِ الشَّالَةُ وَيُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فَى خُطْبَتِهِ وَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ وَالْنُسلُ لَهَا وَاجبُ وَالنَّهُ جِيرُ حَسَنُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَي أُول النَّهَارِ وَلْيَتَطَيَّبُ لَهَا وَيَلْبُسُ أَحْسَنَ ثِياً بِهِ وَأَحَبُ ۚ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرُ فَ بَمْدَ فَرَاغِهَا وَلا يَتَنَفَّلُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْنَفُلْ قَبْلُهَا ولا يَفْعَلُ ذَلِكَ الإِمَامُ وَلَيْرِقَ الْمِنْبُرُكُمْ كَا يَدْخُلُ .

#### ( بَآبُ فِي صَلاَةٍ الْخُوفَ ِ )

وَمَــَلاَةُ ٱلْخُوفِ فِي السَّفَرِ إِذَا خَافُوا السَّدُو ۗ أَنْ يَتَقَدُّمَ الإِمَامُ بِطَائِفَةً وَيَدَعُ طَائِفَةً مُواجَّهَةً الْعَدُو َّ فَبُصَلِّي الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكُمةً ثُمَّ يَثْبُتُ فَأَعًا وَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكَمَةً ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيَقَيْمُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ يَأْتِي أَصْحَابُهُمْ فَيُحْرِمُونَ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِّى جَمْ الرَّكَمَةَ التَّأْنِيَةَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقَعْنُونَ الرَّكُمَّةُ الَّتِي فَأَنْتَهُمْ وَيَنْصَرَفُونَ مَـكَذَا يَمْعَلُ فِي صَـلاَةِ الْفَرائِينِ كُلُّهَا إِلَّا الْمَعْرِبَ فَإِنَّهُ مُ يُمتِلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْمَتْنِنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكُّمَةً وَإِنَّ صَلَّى بهم في الخضر لشِدَّةِ خَوْفِ صَلَّى فِي الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ وَالْمِشَاهِ بِكُلِّ مَا اللَّهَ وَكُمَّتِينِ وَلَكُلُّ صَلاَّةٍ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِذَا اشْتَدَّ الْخُوفُ عَنْ ذَلِكَ صَلَّوا وُحْدَانًا بِقَدْرِ طَأَ قَتِهِمْ مُشَاةً أُورُ كَبَأَنَّا مَاشِينَ أُوسَاعِينَ مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .

## ( بَأَبُ فِي مَلَافِ العِيدَ بْنِ وَالتَّسَكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى )

وَصَلاَةُ الْمِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَاجبَةٌ مُخْرُجُ لِمَا الإِمَامُ وَالنَّاسُ صَحْوَةً بِقَدْرِ مَا إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فَهَا أَذَانُ مُ وَلا إِقَامَة فَيُمَلِّلُ بِهِمْ رَكَمَتِينِ يَقْرَأُ فيهما جَهْراً بأُمُّ القُرآنِ وَسَبِّم اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى وَالشَّاسِ وَصَحَاهاً وَنَحْوِهِما وَيُكَبُّرُ فِي الأُولَى سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُ فَيهاَ تَكَبّبِرَةَ الإِحْرامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خُسَ تَكْبِيرَاتِ لا يَمُدُ فيها تَكْبِيرَةَ الْقِيامِ وَفي سَكُلُّ وَكُمَةِ سَمَجْدَ تَأَنِ مُمَّ يَتَشَهِدُ وَيُسَلِّمُ مُمَّ يَرُقَى الْمُنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ يَجْلِسُ فِي أُولِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِها ثُمَّ يَنْصَرفُ وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يَرْجَعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الطُّريقِ الَّتِي أَتِي أَتِي مِنْهَا وَالنَّاسُ كَذَلكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَضْحَى خَرَجَ بِأَضْحَيَّتِهِ إِلَى الْمُصَلِّى فَذَبُّحَهَا أَو نَحْرَهَا لَيَمْلَمَ ذَلَكَ النَّاسُ فَيذُبُّعُونَ ۗ تَبَعْدَهُ وَلَيَذْ كُرُ اللَّهُ فِي خُرُوجِهِ مِنْ تَبْتِيْهِ فِي الْفَطْرِ

وَالْاصْحَى جَهْرًا حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّي الْإِمَامُ وَالنَّاسُ كَـٰذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الإمامُ لِلصَّالَمَ قَطَمُوا ذلكَ وَيُسكِّبُونَ بِتَسكِّبِيرِ الإمام في خُطْبَتِهِ وَيَنْصَنُونَ لَهُ فِمَا سِدُوى ذَلِكَ فإنَّ كَانَتُ أَيَّامُ النَّحْرِ فَلَيْكُكُبِّرِ النَّاسُ دُبُرَ السَّلَوَاتِ مِنْ صَلاَةِ العَنْهُر مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ الصَّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّا بــم مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامٍ مِنَى يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ مُمَّ يَقَطَّمُ وَالشَّكَبِيرُ دُبُرَ الصَّلَوَ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ وَ إِنْ جَمَّ مَعَ التَّبِكُبِيرِ تَهْلِيلًا وَتَصْبِيدًا فَحَسَنَ ۖ يَقُولُ إِنْ ا شَاءَ ذَلِكَ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبِرُ اللهُ أَكْبِرُ لَاللهُ وَلَهُ أَكْبَرُ اللهُ وَلَهُ أَكْبَرُ وَلَّهِ الْمُمْدُ وَقَدْ رُوى َ عَنْ مَالِكِ هَذَا وَالْأَوَّلُ وَالْكُلُّ وَاسِسِمْ وَالْأَيَّامُ الْمُعْلُومَاتُ أَيَّامُ النَّيْضِ النَّلَاثَةُ وَالْأَيَّامُ المَمْدُودَاتِ أَيَّامُ مِنِي وَهِيَ ثَلَاثُهُ أَيَّامٍ بِمُدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْفُسْلُ اللِّمِيدَيْنَ حَسَنَ وَلِيسَ بِلاَزْمِ وَيُسْتَحَبُّ فيهما الطَّيِّبُ وَالْمُسَنُّ مِنَ النَّيَابِ .

## ( بَابُ فِي صَلَاةِ الْخُشُوفِ )

وَصَلاَّةُ الْخُسُوفِ سُنَّةً وَاجِبَةٌ إِذَا خُسفَتُ الشُّمسُ خَرَجَ الإمامُ إِلَى المسجد فأفتتَحَ الصَّلاةَ بالنَّاس بغير أَذَان وَلا إِنَّامَةٍ ثُمُّ قَرَأً قِرَاءَةً طُو بِلَةً سِرًّا بنَحْو سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْ كُمُ رُسُكُوعًا طُو يَلَا نَعُو دَلِكَ ثُمَّ يَرُفعُ رَأْسَهُ ' يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ثُمُّ يَقُرأً دُونَ قِرَاءًتِهِ الأُولَى ثُمُّ يَرْكُمُ نَحْوَ قِرَاءِ تِنْهِ الثَّانِيةِ ثُمَّ بَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ تَعِدَّهُ مُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَ تَيْنِ تَأَمَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ دُونَ قَرَاءِتِهِ الَّتِي تَلَى ذَلَكَ ثُمَّ يَرْكُمُ نَحُو قُراءَتِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ كَاذَكُونَا ثُمَّ يَقُرُ أَ دُونَ قِرَاءَ تِهِ هَذِهِ ثُمَّ يَرْكُمُ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ أَيَرُفُعُ كَمَّا. ذَ كُرُاناً ثُمَّ يَسْجُدُ كَمَا ذَكُوْناً ثُمَّ يَنْشَهِدُ وَيُسَلِّمُ وَلِمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْمَلَ وَلَيْسَ فِي صَلاَقِ خُسُوفِ الْقَمَرَ جَمَاءَة وَلْيُعَلُّ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ أَفْذَاذَا وَالقراءَة ۗ

فِيها جَهْرًا كَمَاثُرِ رُكُوعِ النَّوافِلِ وَلَبْسَ فِي إِثْرِ صَلاَةِ فِيها جَهْرًا كَمُوفِ الشَّاسَ خُطُبَة مُرَتَّبَة ولا بأسَ أَنْ يَمِظَ النَّاسَ وَعُيْرَا أَمْ اللَّهُ النَّاسَ وَيُؤَدِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ( بَأَبِ فِي صَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ )

وَمَلاَّةُ الاسْتِسْقَاء سُنَّةً تَقَامُ يَضُرُجُ لَهَا الْإِمَامُ كَا يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مَنْحُورَةً فَيُصَدِلِي بِالنَّاسِ رَكَمَتَينِ بَجُهْرَ فيهما بالقسراءة يَقْرَأُ يَسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْس وَمُنْحَاهًا وَفِي كُلُّ رَكُمةِ سَجْدَتَانَ وَرَكُمةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَقَدُّهُ اللَّهُ وَيسَلُّمُ ثُمُّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَيَجْلِسُ جُلْسَةً فَإِذَا اطْمَأَنَّ النَّاسَ فَأُمَّ مُنْوَكُمْنًا عَلَى قُوسَ أَوْ عَصَا فَنَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمُّ قَأَمَ فَخَطَبَ فَإِذَا فَرَغَ اسْتَقْبَلَ القبْلَةَ فَحَوَّلَ ردَاءَهُ بَيَخِمَلُ مَا عَلَى مَنْكَبِهِ الْأَيْمَن عَلَى الْأَيْسَر وَمَا عَلَى الأَيْسَر عَلَى الأَيْمَن وَلاَ يَقْلِبُ ذَلِكَ وَلْيَفْعَلِ النَّاسُ مِثْمَلَهُ

وَهُوَ فَأَمُ وَهُمْ قُمُودٌ ثُمَّ يَدْعُو كَذَلِكَ مَمْ يَنْصَرِفَ وَيَنْصَرِفُونَ وَلا مُبكَمِّرُ فِيها وَلا فَى الْمُسُوفِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ وَالْمَافِفِ وَالرَّفْعَ وَلا أَذَانَ فِيها وَلا إِفَامَةً .

# بَابُ مَا يُفْمَلُ بِالْمُحْتَفَرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنَهِ وَتَحْنِيطِهِ وَخَلْهِ وَدَنْنِه

وَيُسْتَعَبُ السِّيْقِبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَ إِغْمَاصُهُ إِذَا قَضَى وَيُسْتَحَبُ أَنْ لِاللهُ عِنْدَ اللَّوْتِ وَإِنْ قُدُرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِرَ فَهُوَ أَحْسَنُ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ لاَ يَقْرَبُهُ طَاهِرَ فَهُوَ أَحْسَنُ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ لاَ يَقْرَبُهُ عَالِيقِ وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرِ فَهُوَ أَحْسَنُ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ لاَ يَقْرَبُهُ عَالِيقِ أَنْ لاَ يَقْرَبُهُ مَا يَعْمُولاً مَا يَعْمُولاً مَعْمُولاً وَمُ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكِ أَمْرًا مَعْمُولاً وَلاَ بَأْسِ بِاللَّهِ مِنْ السَّمُوعِ حِينَيْدُ وَحُسَنُ التَّمَرَى وَالتَّمَامُولاً وَلاَ بَاللَّهُ مُوعِ حِينَيْدُ وَحُسَنُ التَّمَرَى وَالتَّمَامُولاً وَلاَ بَاللَّهُ مَنْ المُمْرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ ؛ وَلَيْسَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ العَمْرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ ؛ وَلَيْسَ وَلَمْ يَكُنْ يُنَتَّى وَيُعْسَلُ وَتَمَا بِعَلَى الْمَا مَعْمُولاً فَي عُسْلُ الْمَيْتِ حَدِّ وَلَكُنْ يُنَتَى وَيُعْسَلُ وَيُمَا بِمُا هُولِهُ وَيَعْلَى وَيُعْلَى عَنْ العَمْرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ ؛ وَلَيْسَ فَى غُسْلُ الْمَيْتِ حَدِّ وَلَكُنْ يُنَتَى وَيُعْسَلُ وَيَمَا مَا عَلَى وَلِيهُ وَيَعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ ؛ وَلَهُ وَيُعْلَى وَيَوْلَ عَلَى الْمُعْرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ ؛ وَلَيْسَ فَى غُسُلُ الْمَيْتِ حَدُّ وَلَكِنْ يُنَتَى وَيُعْمَلُ وَيُعْلَى وَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ وَسِدُر فَيْ عَلَى الْمُعْرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ وَلَكُنْ مُنْ يَتَقَى وَيُعْمَلُ وَيُولَى الْمُعْرَاخِ وَالنَّيَاعِ وَيَعْمَلُ وَالْمَا عَلَى الْمُعْرَاخِ وَالنَّيْلَةَ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَيْ وَالنَّيْلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ وَلَكُونَ وَيُعْتَلِلَّ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَلْعُلَالِقُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَالِكُونَ وَلَقُلُولُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَهُ

وَيَجْمَلُ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورٌ لَنَّذُ عَوْرَتُهُ وَلاَ أَقَلَمُ أَظْفَارُهُ وَلاَ يُعْلَقُ شَعْرُهُ وَيُعْمَرُ بَعْلَنَّهُ عَصْرًا رَفِيقًا وَإِنْ وُمِّيًّ وُمنُوءِ الصَّلاَةِ فَحَسَنَ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ ، وَيُقَلَّبُ الْجَنِّبِهِ في الْفُسل أَحْسَنُ وَإِنْ أَجْلِسَ فَذَلِكَ وَاسِمْ وَلاَ بَأْسَ بَفُسُل أَحَدِ الزُّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ مُنَرُورَةٍ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ في السَّفْرِ لاَ نِسَمَاءَ مَعْهَا وَلا يَعْرَمُ مِنَ الرُّجَالِ فَلْيُرَمِّمْ رَجُلْ وَجْهَهَا وَكُفَّيْهَا ، وَلُو كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلا كُمَّ النِّسَاء وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ إِنْ لَمْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ يُعَسُّلُهُ وَلاَ امْرَأَةُ مِنْ عَمَارِمِهِ قَإِلْ كَانَتِ امْرَأَةً مِنْ تَعَارِمِهِ غَسَّلَتَهُ وَسَغَرَتُ عَوْرَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيُّتَةِ ذُو عَمْرَم غُسَّلُهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبِ يَسْدَثُرُ تَجِيعً جَسَدِهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكُفَّنَّ الْمَيِّت في وتر ثلاثة أثواب أو خَسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ وَمَا جُمِلَ لَهُ مِنْ أَزْرَةٍ وَقَيِيصٍ وعِمَامَةٌ فَذَلِكَ تَعْسُوبٌ فِي عَدَدِ الْأَثْوَابِ الْوَ يْرِ وَقَدْ كُمْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى كَلَاثَةِ أَوْ اب

بيض سُمُو لِيَّة أَدْرِجَ فِيها إِدْرَاجًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا بَأْسَ أَنْ يُقَدُّهُمَ الْمُيِّتَ وَيُعَمُّمُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَنَّظُ ويُجُمَّلَ الخنوط بين أسكفانيزوني جَسدِهِ وَمَواضِعَ السُّجُودِ مِنْهُ وَلاَ يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعَرَّكُ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وِيُدْفَنُ بِثِياً بَهِ وَيُصَلِّى عَلَى قَأْتِل نَفْسِهِ وَيصلِّى عَلَى مَن تَتَلَهُ الإِمَامُ في حَدِّر أَوْ قَوَد وَلاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ الإمَامُ وَلاَ مُنْبَعُ اللَّيْتُ بَيْجُمَرُ وَالَّذِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ وَيُجْمَلُ الْمَيْتُ فِي عَبْرِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَغْن وَ يُنْمَسُ عَلَيْهِ الَّذِنُ وَيَقُولَ حِينَئِذِ اللَّهُمَّ إِنَّاصَاحِبَنَا قَدْ نَوَلَ ، بكَ وَخَلَّفَ الدُّنْيَا ورَاءَ ظَهْرُهِ وَافْتَهُرَ إِلَى مَا عِنْدَكَ اللَّهُمَّ ثَبَّتَ عَنْدَ الْمُسْتَـلَةِ مَنْظِقَهُ وَلَا تَبْتُمَاهِ فِي ثَبْرِهِ بِمَا لَا طَأَفَهُ لَهُ به وألحقه بنبيّه مُحمّد سلى الله عليه وَسلّمَ ويُكْرَهُ البناء عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْمِيهُمُهَا وَلاَ يُفَسِّلُ إِلْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يُدُخِلَهُ كَثْرَهُ إِلَّا أَنْ يَحْسَافَ أَنْ يَضِيمَ فَلْيُوارِهِ وَاللَّحْدُ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ المِلْمِ مِنَ الشَّقِّ وهُوَ أَنْ يَحُفَّرَ لِلْمَيِّتِ تَحْتَ الْجُرْفِ

في حَاثِط قِبْلَةِ الْقَنْدِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تُرْ آبَةً صُلْبَةً لَا تَتَهَيَّسُلُ وَلاَ تَتَقَطَّعُ . وَكَذَلَك فُعِل بِرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ

بَأَبِ ۚ فِي الصَّلاةِ عَلَى الَّجْنَائُرِ وَالدُّعَاهِ لِلْمَيِّتِ

وَالتَّكْبِيرُ عَلَى اللِّهَ أَزْتِعُ أَرْبَعُ تَكْبِيرَ الَّيْرَ فَعُ فِي أُولاً مِنَّ وَ إِنْ رَ فَعَ فِي كُلُّ تَنْكُدِيرَ ۚ فَلاَ ۖ بَأْسَ وَ إِنْ شَاءَ دَمَّا بَعْدَ الأُرْبَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِلْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّا بِمَةِ مَكَانَهُ وَيَقِفْ الإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسِعِلِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكَبَهِا وَالسَّلَامُ مِنَ الصلاَةِ عَلَى الجَنَائَرِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ خَفِيَّةٌ لِلامَامِ والْمَأْمُوم وفِي الصَّلاَّةِ عَلَى المَيْتِ قِيرَاطُ مِنَ الأَّجْرِ وقِيرَاطُ فِي حُضُورِ دَ نَنْيِهِ وَ ذَلِكَ فِي التَّمْثِيلِ مِثْمَلُ جَبَلِ أَحُدٍ ثَوَابًا وَ يُقَالُ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُنِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ مَعْدُودٍ وذَ لِكَ كُلُّهُ واسِعْ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فَى ذَلِكَ أَنْ أَيْكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ الْمُنْدُ فِلْهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا وَاتَّلَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحَدِّي الْمَوْتَى لَهُ الْعَظْمَةُ ۗ

وَالْسَكِبْرِيامُ وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّنَا وَهُو عَلَى كُلُّ شَيء قدير اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّد وَعَلَى آل محمَّد كَا صَلَّيْت وَرِّحْت وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمْ وَدَلَى آلِ إِبْرَاهِمْ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَميد عَجيد اللَّهُم إِنَّهُ عَبدك وَإِنْ عَبدك وَابْنُ أَمِتك أَنت خَلَقْتَهُ وَرِزَ قَتُهُ وَأَنْتَ أَمَتُهُ وَأَنْتَ تُحْيِيهِ وَأَنْتَ أَهْلَمُ بِسرَّةٍ وعَلا نِيَتهِ جِنْنَاكَ شَفَعَاءً لَهُ فَشَفِّمُنَا فِيهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيرُ بحبل جو اللَّ لَهُ إِنَّكَ ذُو وَفَاْهِ وَذِمَّةٍ ، اللَّهُمَّ قِهُ مِنْ فَتَنَةٍ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ؛ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْ حَمَّهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَا فِهُ وَأَكْرِمْ نُرُلُّهُ وَوَسَّمْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ عَاءُ وَأَمْلِيمٍ وَبَرْدٍ وَ اَنَّةً مِنَ الْخُطَايَا كُمَّا أَينَتَى النُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدُّنَسِ ، وأَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاَ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزُوجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اللَّهُمِّ إِنْ كَانَ تُعْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهُ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ؛ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولَ إِلِمْ فِقيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِي عَنْ عَــٰذَا بِهِ ، الَّائِمُ ثَبِّتْ عَنْدَ الْمُسْأَلَةِ مُنْطَقَّهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي تَبْرِهِ عَا لَا طَأَفَةً لَهُ بِهِ ، اللَّهُمَّ لَا تَمَعْرَ مُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ كَقُولُ هَٰذَا بِإِثْرَ كُلُّ تُسَكِّبِيرَةٍ وَتَقُولُ بَمْدَ إِلرًّا بِمَّةَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَحَيِّناً وَمَيِّدْنَا وَحَاسَمُ لَا وَعَا ثِبْنَا وَصِفِيرِ لَا وَكَبِيرِنَا وَذَكُرُنَا وَأَنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلِّمَنَّا وَمَثْوَانَا وِلوَ اللَّذِينَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ ولِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمُوَاتِ ؛ اللَّهُمَّ مَن أَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِعَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَفُّهُ عَلَى الإسْلاَمُ وأَسْعِدْ نَا بِلَقَا ثِلْتُ وَمَأْيِّبِنَا المُونْ وَمَلَيْبُهُ لَنَا وَاجْمَلْ فيهِ رَاحتنا ومَسَرَّ نَنَا ثُمَّ 'نَسَلُمْ وَإِنْ كَانَتْ أَمْرَأَةً قُلْبَ اللَّهُمُ إِنَّهَا أَمْتُكُ ثُمَّ تَشَادَى بِذَكْرِهَا على النَّأُ نِبِثِ غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زُوجِهَمَا لَأَمْهِمَا قَدْ تَسَكُونُ زُوجًا فِي الْجُنَّةِ لِرَوجِها فِي الذنيسا وتساء الجنة مقصورات على أزواجهن

لا يَبْفِينَ بِهِمْ بَدَلًا وَالرَّجُلُ قد يَكُونُ لَهُ زُوْجَاتُ كَثِيرَةٌ في الجُنَّـةِ وَلاَ يَكُونُ اِلْمَنْ أَوْ أَزْوَاجٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ ثُنْجَمَمَ \* الْجِنَائِرُ فِي صَلاَةِ وَاحِدَةِ وَ إِلَى الْإِمَامَ الرَّجَالُ إِنْ كَانَ فَهُمْ نساَيه وَ إِنْ كَانُوا رَجَالًا جُمَلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا بَلَى الإِمَامَ وَجُمِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلاَ بأسَ أَنْ يُنجِّمُلُوا صَغًّا وَاحِدًا وَيُقرَبُ إِلَى الإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ وَأَمَّا دَفَنُ الْجُمَاءَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَيَجْعَلُ أَفْضَلُهُم مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَمِنْ دُفَنَ وَلَمْ يُصَلَى عَلَيْهِ وَوُرى فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى تَبْرِهِ وَلا يُعَالَى عَلَى مَن قَدْ صُلَّى عَلَيْهِ وَيُعَلِّى عَلَى أَكْثَرِ الْجُسكِ وَاخْتُلُفَ فَى العَالَاقِ عَلَى مِثْلُ الْيَدِ وَالرَّجُلُ .

( بَأَبُ فِي اللَّهُ عَاءِ لِلطُّمْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَغُسُله )

مُنْفِي عَلَى اللهِ تَبَارَكُ وَتُعَالَى وَتُصَلَّى عَلَى نَبِيهِ مُعَمَّدِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ مُعَمَّدِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَّ تَقُولُ اللهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ مَبْدِكَ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مُنْهِ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مَبْدِكُ وَابْنُ مُبْدِكُ وَابْنُ مُنْهُ وَابْنُ مُنْهُ وَابْنُ مَا اللّهُمْ وَابْنَ مُنْفِيدِ اللّهُمُ مَا اللهُمْ وَابْنَ مُنْفِقُ وَابْنُ مُنْهُ وَأَنْتَ مُعْدِيدِ اللّهُمُ وَابْنَ مَنْهُ وَأَنْتَ مُعْدِيدٍ اللّهُمُ مَنْ اللهُمْ وَابْنَ مُنْ وَابْنُ وَابْنُ مُ وَابْنُ وَابْنُ مُعْدِيدٍ اللّهُمُ اللهُمْ وَابْنُ مُنْهُ وَأَنْتُ مُنْهُ وَابْنُ مُنْهُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ مُنْكُونُ وَابْنُ وَالْمُوا اللّهُمُ وَالْمُوالِقُولُ واللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

فَاجْمَىلُ لِوالِدَيهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَقَرَالَمَا وَأَجْرًا وَكُنِّسُلُ بِهُ مُوازينَهُمْ وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُ وَلاَ تُحْرِمْنَا وَإِيَّاكُمْ أَجْرَهُ وَلاَ تَفَتْنَا وَإِيّاكُمْ بَعَدَهُ اللَّهُمَّ أَلِحُقهُ بِصَالِحٍ سَلَفَ الْمُؤْمِنِينَ فَ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِنْ فِينَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَمْمَ كَفُولُ ذَلِكَ فى كلُّ مَكْ يَكِيرَةِ وَتَقَدُولُ بَعْدَ الرَّابِمَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِناً وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِعَانِ اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ وَأَفْرَاطِنَا وَلِمِنَ سَبَقَنَا بِالإِعَانِ اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِعَانِ وَمَن تُوَفَّيْتُهُ مِنَّا فَتُوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَاغْفُرُ لِلْسُلْمِينَ وَالْمُسْلُمَاتَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأُمُواتِ . ثُمَّ تُسَلِّمُ وَلاَ يُملِّلَى عَلَى مَن لَمْ يَسْتَهَلَّ صَارِخًا وَلاَ يرتُ وَلاَ يُورَتُ وَأَيكُرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ فِي الدُّورِ وَلاَ بأْسَ أَنْ أَيْغَسِّلَ النِّسَاءِ الصبيُّ الصَّفِيرَ ابنَ سِتِّ سِنِينَ أَوسَبْعِ وَلاَّ مُيغَسِّلُ الرِّجَالُ الصِّبْيَةَ وَاخْتُلِفَ فَيها إِنْ كَانَّتْ لَمْ تَبْلُغُ أَنْ تُشْتَعَى وَالأُولُ أَحَبُ إِلَيْناً.

#### ( بَأَبُ فِي المُسْيَامِ)

وَصَو مُ شَهِر رَمَعْمَانَ فَر يضَةً يُصَامُلُ وَ يَدِّ الْمُلَالِ وَيُفْطُنُ الرُّوْيَتِهِ كَانَ ٱلْاَثِينَ بِوْمَا أَوْ يَسْمَةً وَعِشْرِينَ يُومَا فَإِنْ غُمُّ الْمِلْالَ فَيُمَدُّ اللَّائِينَ يُومًا مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ مُمَّ يُصَامَمُ وَكَذَلِكَ فَى الْفِطْسِ وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فَى أَوْلِهِ وَلَبْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فَي بَقِيَّتِهِ وَيُتِم الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الفيطر وَتَأْخِيرُ السَّمُورِ وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلُ وَلاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيَخْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَمَن صَامَــهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَهُ تَعْلُواْعًا أَنْ يَفْعَسُلَ وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَا أَكُلْ وَلَمْ يَضْرَبُ مُمَّ تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِن رَمَضَانَ لَم يُجْزِهِ وَلَيُمْسِكُ عَن الأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ وَإِذَا قَدَّمَ الْمُتَافِرُ مُفْطِسًا أوطَهُرَتْ اللَّائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الأَكُلُ فِي بَقِيَّةٍ يَوْمِهِماً ومَنْ

أَفْطَرَ فِي تَطَوْعِهِ عَامِدًا أَوْ سَافَرَ فِيــه فَأَفْطَرَ لِسَفَرَهِ فَمَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَإِنْ أَفْظَرَ سَاهِيًّا فَلَا قَضَاءً عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الفَريضَة وَلا بأَسَ بالسُّواكِ لِلسَّائِمِ فِي جَمِيعٍ نَهَارِهِ وَلاَ تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةُ التَّغْرِيرِ وَمَنْ ذَرَّمَهُ التَّيْءِ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَصَاء عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَقَاء فَقَاء فَعَلَيْهِ القَضَاء وَإِذَا خَافَتِ الْمُأْمِلُ عَلَى مَا فِي بَعْلُنِهَا أَفْعَلَرَتْ وَلَمْ تُطْمِمُ وَلِلْمُرْمِنِهِمِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلِدَهَا وَلَمْ تَجِدُ مَنْ يَسْتَتَأْجِرُ لَهُ أُو لَمْ يَقْبَلُ غَيْرَهَا أَنْ تَفَعَلَرَ وَتُطْمِمَ وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطُرَ أَنْ يُطْعِمُ وَالإطْمَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدُّ عَنْ كُلُّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ وَكَذَٰلِكَ ۚ يُطْمِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاء رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمُضَانُ ٱخْرَ وَلاَ مِيامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَسَّى يَتَعْتَلِمَ الْفَلامُ وْتُحِيضُ الْجُارِيَةُ وَبِالْبُلُوغِ لَزَمَّتُهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ فَريضةً قَالَ اللهُ تَمَالَى وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْـكُمُ الْكُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وَمَنَ أَصْبَيحٌ جُنْبًا وَلَمْ يَتَعَلَّهُمْ ۚ أَوْ الْمُرَأَةُ تَعَالِمُنْ طَهُرَتُ ۚ قَبْدَلَ ٓ

الفَجْرِ فَلَمْ يَغْنُسِلاً إِلَّا بَعْدَ الفَجْرَ أَجْزَأُهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ اليَّوْمِ وَلا يَجُوزُ مِيامً الفِطْرِ وَلا يُومُ النَّحْرِ وَلا يَصُومُ اليُّومَيْنِ اللَّذَن بَمْدَ يَوْمِ النَّـمْرِ إِلَّا المُتَمِّتُعُ الذي لا يَجِدُ هَدْياً وَاليَّوْمُ الرَّا بِعُ لَا يَصُومُهُ مُتَعَلُّوعٌ وَيَصُومُهُ مَنَ نَذَرَهُ أَو مَنْ كَانَّ في صِياًم مُشتاً بِع قَبْلَ ذَلِكَ وَمَن أَفَطَرَ فِي نهار رَمَضانَ نَاسِياً فَعَلَيْهِ القَصْاءُ وَكَذَلِكَ مَن أَفَطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةِ مِن مَرض وَمَنْ سَأَفَرَ سَفَرًا تُتَقَصُّ فيهِ الصَّلاَّةُ فَلَهُ أَنْ كَيْفُطُّر ۚ وَإِنْ لَمْ ۗ تَنلَهُ ضَرُورَةٌ وَعَلَيْهُ القَصَاءُ وَالصَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْنَا وَمَن سَأَفَرَ أُقلَ مِن أَرْبَعَةِ بُرُدِ فَظَنَ أَنْ الفِطْرَ مُبَاحِ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلاَ كَفَّارَةَ مَلَيْهِ وَمَلَيْهِ القضاء وَكُلُّ مَن أَفْطَرَ مُتَأْوِّلًا فَلا كَمْ أَرَّةً عليْهِ وَإِنَّا السَّكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْعَلَرَ مُتَّعَمَّدًا بِأَكُلُ أَو شُرْب أُو جِمَاعٍ مَعَ القَضَاءِ وَالسَّكَمَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْمَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا الحَلِّ مِسْكَ بِينِ مُدُّ بَمَّدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكِتَ أَحَدُ إِلَيْنَا وَلَهُ أَنْ يُسَكِّفُرَ بِعِنْقِ رَقِبَةٍ أُو صِياَمٍ شَهْرَيْنِ

مُتَنَا بِمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَى مَن أَفْطُرَ فِى قَضَاهِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَةُ وَمَن أَعْمَى عَليهِ لَيْلًا فأَفَاقَ بَعْدَ طَلُوعِ الفَحْر فَعَليَهِ قضاً والصُّوم وَلا يَمْضِي مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فَى وَقَتِهِ وَ يَنْبَنِي لِلصَّامُمُ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجوارِحَـهُ وَيُمَظَّمُ من شَهْر رمضانَ مَا عَظَّمَ اللهُ سُبْعِمَانَهُ وَلا يُقْرُبُ الصَّائِمُ النِّسَاء بِوَطْءُ وَلاَ مُبَاشَرَةٍ وَلا تُبْلَةٍ لِلذَّةِ فِي نَهَار رَمَضَانَ وَلاَ يَخْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْهِ وَلا بَأْمَنَ أَنْ يُصْبِحَ جُنْبًا مِنَ الوَطْء وَمَن إِلْتَذَّ فِي نَهَار رَمَعْمَانَ بَمُهَاشَرَةٍ أَوْ ثُبْلَةٍ فَأَمْذَى لَذَلِكَ فَمَلَيْهِ الْقَصَاءِ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَمَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِعَانًا وَاحْتِساً بَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ إِنْ قُمْتَ فِيهِ عَا تَيَمَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُونٌ فَضَـــلُهُ وَتَكَفِيرُ الدُّنوب بهِ وَالْقِيامُ فِيهِ فِي مَسَاجِد الجُّمَّاعَاتِ بِإِمام وَمَن شاء قَامَ فِي يُنتِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قُويَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ وَكَالَ السَّلَفُ العَنَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي الْمَمَاجِدِ بِمِشْرِينَ رَكُّمَة ثُمَّ يُوتِرُونَ

بِثَلَاتٍ وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ بِسَلاَمْ مُ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَثَلاَتِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ وَكُلُّ فَمَ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَثَلاَتِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَالسِعِ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَّ كُعَتَيْنِ وَوَالَتْ عَالِشَهُ رَضِي اللهُ فَلِكَ وَاسِعِ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَّ كُعَتَيْنِ وَوَالَتْ عَالِشَهُ رَضِي الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله وَسَلَّمَ فَى رَمْضَانَ وَلا فَى غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَى عَشَرَةً وَكُعَةً بَعْدَهَا اللهِ تَرْ

#### ( بأب في الاغتيكاف )

فيه مُتَعَمِّدًا فَلْيَنْتَدِى ؛ اعْتِكَاأَنَّهُ وَكَذَلِك مَنْ جَامَعَ فِيهِ لِيلَّا أَو نَهَارًا نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّدً وَ إِنْ مَرضَ خَسَرَجَ إِلَى بَيْنِهِ قَاإِذَا مَيْحٌ ۚ بَنَى عَلَى مَا تَقَدُّمَ وَكَذَلِكَ إِنْ خَامِنَتُ الْمُعْتَكَكَفَهُ وَخُرْمَلَةُ الاغْيَكَأَفِ عَلَيْهُمَا فِي المرَّضِ وَعَلَى الْخَائِمِسُ فِي الْخَيْضِ فَإِذَ طَهُرَتِ الْمُأْتِضُ أَوْ أَفَأَلَ المَرِيضُ فَى لَيْلِ أَوْنَهَارِ رَجَماً سَاءَ تَثِذِ إِنَّ الْمُسْجِدِ وَلاَ يَحْرُجُ الْمُعْتَكَفُّ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِيَحَاجَة الإنسانِ وَلْيَدْخُلُ مُمْنَكُفَهُ فَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّهْلَةِ التي يُريدُ أَنْ يَبَتَدَىءَ فَيهَا اغْتِكَافَهُ وَلاَ يَعُودُ مَريضًا وَلا يُصَلِّي عَلَى جَنَّازَةٍ وَلاَ يَحْرُجُ لِيْجَارَةِ وَلاَشَرْطَ فِي الاعْتِكَاف وَلاَ بأَسَ أَنْ يَكُونَ إِمامَ اللَّسْجِدِ وَلهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَو يَسْقَدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ ومَن اعْتَكُفَ أَوْلَ النَّهَارِ أَوْ وَسَعَلَهُ عَرَبَحَ مِنْ اعْتِكَافِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ مِ وَ إِنَّ اعْتَكَمْنَ بَمَا يَتَّمُولُ فيهِ اعْتِكَافَهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَلَيَبِتَ لَيْــلَّةَ الْفِطْرِ فِي المُسْجِدِ حَتَّى يَمْدُو مِنْهُ إِلَى الْمُعَلِّلِ ( بَأَبُ فَى زَكَاةِ الْمَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُبُحُ مِنَ الْمَدْنَ وَذِكَرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُوْخَذُ مِنْ ثُنَجَّارِ أَهْلِ اللَّمَّةِ وَالْمُرْبِيِّينَ )

وَزَكَاهُ الْمَيْنِ وَالْمُصَرِّدُ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا زَكَاهُ الْمُرْ ثُونَهُ مُ حَصَّادِهِ وَالْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةِ فَنِي كُلُّ حَوْلٍ مَرَّةٍ وَلاَّ زَ كَانَا مِنَ اللَّمِ وَالنُّهُرِ فِي أَفَلِّ مِنْ خَسْدَ أُوسُقِ وَذَلِكَ سِنَّةُ أَقْفَرَةِ وَرُبْعُ قَفِيرِ وَالْوَسَتَى سِنُونَ مَاءًا بِصَاعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ عُدُهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وَ يُعجَّمُ الْقَمْتُ وَالشَّمِيرُ وَالسَّلْتُ فِي الزَّكَاةِ فَإِذًا اجْتَمَمَ مِنْ جِمِيمِهَا خَبْسَةُ أُوْسُقِ فَلْيَزَكُّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافَ الْقُطْنِيَّةِ وَكَذَلِكَ أَصْنَافَ الزَّبِيبِ وَالْأَرْزُ وَالدِّخْنُ وَالدَّرَةُ وَالدِّخْنُ وَالدَّرَةُ كل واحد منها صنف لا يضم. إلى الآخر في الزَّكاة وَإِذَا

كانَ فِي الْمَانُطِ أَمْنَافُ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزُّكَاةَ عَنِ اللَّهِيمِ مِنْ وَسَعْلِهِ وَ يَزُكُ الزَّيْتُونَ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَسَّةً أَوْسُق، أَخْرَاحَ مِنْ زَيْدِهِ وَيُحْرَجُ مِنْ الْجُلْجُلَانِ وَحَبَّ الفَّجِلَ مِنْ زيته فإنْ بأَع ذَلِكَ أَجْزَأْهُ أَنْ يُحْرَجُ مِنْ تَعَنِيرٍ إِنْ شَاءً وَلَا زكاةً فِي الْفُو اللَّهِ وَالنَّلْضَرِ وَلَا زَكَاةً مِنَ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِذَا اللَّمَٰتُ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارِ رُبْعُ الْمُشْرِ فَمَا زَادَ فبحِساَبِ ذَلِكَ وَإِنْ قُلَّ، وَلَا زَكَاةً مِنَ الفِعنة فِي أَقَلُ مِنْ مَا تَنَى دِرْهُم وَذَلِكَ خَسُ أَوَاقٍ وَالْأُو قِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهُمَا مِنْ وِزْ نُوسَبِّمَةِ أَفْنِي أَنَّ السَّبْعَةُ دَنا نيرَ وَزَّ بَهَا عَشْرَةُ درَاهُمْ فَإِذَا بَلَفَت مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهُمَ مَا ثَتَى درْهُمَ فَفَها رُبِعُ عُشْرِهَا خَسْهُ دَرَاعَ فَمَا زَادَ فَبِيحِساَبِ ذَلِكَ ، وَيُجْمَعُ الدُّهَ مَا يَهُ وَالْفَضَّةُ فِي الزُّ كَامَّ فَمَنْ كَانَ لَهُ مَا يُمَّ دِرْ تَهِمْ وَعَشْرَةً و دُّنَا أَيْرَ فَلَيْخُرِجُ مِنْ كُلُّ مَالَ رُبُّعُ عَشْرِهِ وَلَا زَكَاةً فِي المُرُ ومِن حَتَّى تُسكونَ للتُّجَارَةِ فإذ بمنها بَمْدَ حَو ل فأكَّرَ

مِنْ يَوْمِ أَخَذَتُ مُمَمَّا أَوْ زَكَيْتُهُ فَنِي عُمْهَا الزَّكَاةُ لِحَوْل وَاحِدِ أَتَامَتُ قَبْلَ البَّيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكُنْرَ إِلاّ أَنْ تَكُونَ مُدراً لا يَسْتَقِلُ بِيَدلُتَ عَيْنُ وَلاعَرْضُ فَإِنَّكَ تَقُوُّمُ عُرُوصَكَ مُدراً لا يَسْتَقِلُ مُعُرُوصَكَ كُلُّ هَامٍ وَتُزُكُّ ذَلِكَ مَمَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الدِّينِ وَحَوْلَ رَبْحٍ المَالَ حَوْلَ أَصْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَوْلُ رَبْعِ نَسْلُ الْأَنْمَامِ حَوْلُ الْمَالَمُ عَوْلُ الأُمَّهَاتِ وَمَنْ لَهُ مَالٌ يَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَينُ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ ءَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزُّكَاةِ فَلَازَكَاةً عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ أَيْكُونَ عَنْدَهُ مِمَّا لَا يَزَكَّ مِنْ عُرُوضٍ مُفْتَنَاقٍ أَوْ رَا قِيقٍ أَوْ حَيَوان مُقْتَنَاء أَوْ عَقَارِ أَوْ رَبْعِ مَا فيهِ وَفَامِهِ لِدَيْنِهِ فَلَيْزَكُ مَا بِيَدَيْهِ مِنَ المَالُ فَإِنْ لَمْ تَعْدِعُرُ وَصُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةً قَيْنِهِ فَمَا بِيَدُهِ فَإِنْ بَقَى بَمَّا ذَلِكَ مَا فيهِ الزُّ كَاهُ زَكَاهُ وَكَا يُسْقِطُ الدُّيْنَ زَكَاةً حَبٌّ وَلَا نَمْرُ وَلَامَاشِيَةٍ وَلَازَكَاةً عَلَيْهِ في دَنْ حَتَّى يَقْبَضَهُ وَإِنْ أَمَّامَ أَعُواماً فَإِنَّما يُزَّكِّيهِ لَمَّام وَاحِدِ بَعْدَ قَبْضِيهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْضُ حَتَى بِيبِيَهِ ۗ وَإِنْ كَانُ الدَّ إِنْ أُو

المريضُ مِنْ مِيرَاتِ فليَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِمَا يَقْبَضُ مِنْهُ وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزُّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الْمَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَزَّكَاةُ الفطْرِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى عَبْدُ وَلاَ عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً رِقٌ فِي ذَلَكَ كُلَّهِ فَإِذَا أَعْتِقَ فَلَيْأَتَنَفُ حَوْلًا من يَوْمَنْذ بِمَا عَلْكُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى أَحَد في عَبْده وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلاَ مَا يُتَّخَذُ لِلْقِنْيَةِ مِنَ الرَّبَاعِ وَالْمُرُوضِ وَلاَ فِيهَا يُتَنَّخَذُ لِلِّبَاسِ مِنَ الْمَلَى وَمَن وَرثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَأَهُ فَلاَ زَكَاةً عَلَيْهِ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ وَيَسْتَقْبَلُ به حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِصُ كَمْنَهُ وَفِيهَا يَخْرُجُ مِنَ الْمُعْدَنِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِعَدْةِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزُنَّ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ خَسَ أُواقِ فِينَةً ۖ فَنِي ذَلِكَ رُبِعُ الْمُشْرِ يَوْمَ خُرُوجِهِ إِ وَكَذَلِكَ فِيمَا يَغُرُجُ بَمْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِهِ وَإِنْ قَلَّ فإنِ الْقَطَعَ نَيْلُةً بِيدِهِ وَالْشَدَأُ غَيْرَهُ لَمْ يُنْفِرِجْ شَيْنًا حَتَى يَبْلُغُ

ما فيه الزَّكَاةُ وَتُواْخَذُ الْمِزِيَّةُ مِنْ رِجالِ أَهْمَلِ الدُّسِّةِ الأَحْرَارُ البَالِفِينَ وَلاَ تُواْخَــهُ مِنْ نِسَامُمُ وَصَبْيَانِهُمْ وَعَبِيدِهِمْ وَتُواْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْمَرَبِ وَالْجِزْيَةُ ۚ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ مِنْ أَرْ بَمَّةً دِمَا نِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَق أَرْبَهُونَ دِرْهَمَا وَيُنْخَفُّ عَن الْفَتِيرِ وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ سَتَجَوَ منهم مِنْ أَفُقِ إِلَى أَفْقِ عُشْرُ ثَـنَ مَا يَبِيمُونَهُ وَإِن اختلفُوا في السُّنَّةِ مِرَارًا وَإِنْ عَلَوا الطَّمَامَ خَاصَّةً إِلَى مَكَّمَ وَالْمَدِينَةُ خَاصَّةً أَخِذَ مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَّنَهُ وَيُوخَذُ مِنْ تُمَّارِ الْجُرْبِيِّينَ الْمُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى أَكُنَّرَ مِنْ ذَلِكَ

وَفِي الرِّكَارِ وَهُــــوَ دِنْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُنْسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ .

#### ( بَابِ ۚ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيةِ )

وَزَكَاةُ الإبل وَالبَّقَر وَالنَّهُم فَريضةٌ وَلا زَكَاةً منَ الإبل نى أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَفِيهَا شَاةً جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةً مِنْ جُلُّ غَنَّم أَهُلَ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ مَنَانِ أَوْ مَعنِ إِلَى تِسْمِ ثُمُّ فِي المَشْرِ شَاتَأَنِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي خَمْسَةً عَشَرَ ثَلَاثُ شَيَاهِ إِلَى نِسْمَةً عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ ءِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيآهِ إِلَىٰ أَرْبَعِ وَمِشْرِينَ ثُمَّ فَى خَسْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضَ وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُنَّ فِيهَا فَائْنُ لَبُونِ ذَ كُرٌ إِلَى خَمْسِس وَثَلَاثَيْنَ شُمَّ فِي سِتٌّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثَ سِنِينَ إِلَى خَمْس وَأَرْاَمِينَ ثُمَّ فِي سِتْ وَأَرْبُمِينَ حِقَّةٌ وَهِي َ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا اللَّمْالُ وَيَعَلَّرُهُمَا الْفَحْلُ وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلى سِيِّينَ ثُمُّ فِي إِحْدَى وَسِيِّينَ جَذَعَةً وَهِيَ بِنْتُ خَمْس سِنينَ إِلَى خَمْس وَسَبْمِينَ يَهُمَّ فِي سِتَ وَسَبْمِينَ بِنَتَا لَبُونَ

إِلَى يُسْمِينَ ثُمَّ فِي إِحْدَى وَنَسْمِينَ حِقَّانَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَنَى كُلُّ خَمْسِينَ حِمَّةٌ وَفَى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَلا زَكَاةً مِنَ البَقَر فِي أَفَلٌ مِنْ تَلاَثْبِنَ فإذَا بَلَغَتْمَا فَقَيها تَبَيع عِجْل جَذَع قد أُوفَى سَنَتِين ثُمَّ كَذَلِك حَتَّى تَبْلغَ أَرْبَدينَ فَيَكُونَ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَلاَ تُوخَذُ إِلَّا فِي أَنْتَى وَهِي بَنْتُ أَرْبُعَ سِينِينَ وَهِي تَنْيُسَةٌ فَمَا زَادَ فَنَى كلّ أَرْبَعَسينَ مُسِنَّةٌ وَفَى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبَينع وَلا زَ كَاةً فِي الْغَنَّمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَأَةً فَإِذَا بَلَغَتُهَا فَفِيهاً شَأَتَانَ إِلَى مِا تُتَّى شَأَمِّ فَإِذًا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهاً ثَلَاثُ شِياً مِ إلى تلاثِماً ثَهِ فَمَا زَادَ فَنَى كُلَّ مِاثَةً شَــاَةٌ وَلا زَكَاةً في الأوْقاصِ وَهِي مَا آبَيْنَ فَرِيضَيَّانِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ وَيُحْمَعُ الضأنُ وَالمَعِنُ فِي الزُّ كَامْ وَالْجُوامِيسُ وَالبَقْرُ وَالبَحْتُ وَالعِرَابُ وَكُلُّ خَلِيطَينِ فَإِنَّهُمَا يَتَوَادَّانِ يَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ زَكَاهَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُع مُنَّتُهُ عَدَّدَ الزَّكَاةِ وَلا يُفَرِّقُ بَانَ مُجْتَمِع وَلا

يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَق خَشْيَةً الصَّداقَةِ وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْمُولُ فإذًا كَانَ يَنْتُمِنُ آدَاوُهُمُمَا بافتِرَاقِهِمَا أَوْ بَاجْتِهَاءِهِمَا أُخِذَ عَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا تُوخَذُ فِي الصَّدَنَةِ السَّخَلَةُ وَتُعِدُّ عَلَى رَبُّ النَّنَمُ وَلا تُوْخَذُ العَجَاجِيلُ في البَّقَر وَلا القُمْلاَنِ في الْإِبِلِ وَتُمَدُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُؤْخَذُ تَدِّسُ وَلا هَر مَدُّ وَلاالماخِصُ وَلا فَعْلُ الغَنَمِ وَلا شَاءً ۚ الْمَلَفِ وَلا الَّتِي ثُرَبِّي وَلَدُهَا وَلاَ خِيارٌ أَمْـوالِ النَّاسِ وَلاَ يُونِّخَذُ بِنِي ذَلِكَ عَرَّضٌ وَلا ثَمَنَّ فإنَّ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ عَلَى أَخْذِ النَّمَنِ فِي الْأَنْمَامِ وَعَسِيرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءِ اللهُ وَلا يُسْقِطُ الدِّينَ زَكَاءَ حَبِّ وَلا تَمْرُ وَلاَ مأشية .

## ( بَأَبِ فِي زَكَاةِ الْغِطْرِ )

وَزُكَاةُ الفِطْرُ سُنَّةُ وَاجِبَةً فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ مَثَلَى اللهُ عَلَى عُرَّ اللهُ عَلَى كُلُّ كَبِيرِ أَوْ صَغِيرِ ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى حُرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى كُلُّ كَبِيرِ أَوْ صَغِيرِ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى حُرِّ

أو عَبْد مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعًا عَنْ كُلُّ نَفْسَ بِصَاعِ النَّبِيُّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوَّدِّي مِنْ جُلِّ عَيْشَ أَهُل ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرِّ أَوْ شَمِيدِ أَوْ سُلْتِ أَوْ نَرْ أَو أَمْطِ أُوزَيدِ أَوْ دُخْنَ أَوْ ذُرَةً أَوْ أَرْزِ وَقِيسَلَ إِنْ كَانَ الْعَلَسُ فُوتُ قُوم أُخْرِجَتْ مِنْـهُ وَهُوَ حَبٌّ صَفِيرٌ يَقُرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِ وَيُخْرِجُ عَنْ الْعَبْدِ سَبِّدُهُ وَالْعَافِدِيرُ لاَ مَأَلَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةً الفِطْر عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُ وَعَنْ مُسَكَانَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدًالُهُ بَمْدُ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا إِذَا طَلَمَ الْفَجْسُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيُسْتَحَبُ الْفِطْرُ فِيهِ تَبْلَ النُدُوِّ إِلَى الْمُصَلِّي وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْأَمْنَى وَيُسْتَحَبُّ فِي المِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ أَخْرَى .

### بأب في الليخ وَالْمُمْرُ قِ

وَحَجُّ بَيْتُ اللَّهِ الْمَرَامِ الَّذِي بِيَكُّةً فَريضَةٌ عَلَى كُلِّ مَن اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًامِنَ الْمَسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ الْبِاَلِفِينَ مَرَّةً فِي تُمَرِّهِ وَالسَّبِيلُ الطَّرِينُ السَّمَا بِلَهُ وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى مَكُةً وَالْقُوءَ ۚ عَلَى الوَّسُولِ إِلَى مَكُةً إِمَّا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا مَمَ مِيمَة الْبَدَلِ وَإِنَّمَا بُولُمَرُ أَنْ يُحْرَمُ مِنَ اللَّيقَاتِ وَمِيقَاتُ أَهُلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْمُجْفَةُ فَإِنْ أُمِرُوا بِالمدينَةِ فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُغْرِمُوا مِنْ ذِي الْمُلَيْنَةَ وَمِيقاتُ أَهْلِ الْمِراقِ ذَاتَ عِرْقِ وَأَهْسَلُ الْيَمَنِ يَلَمُلُمُ وَأَهُلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولًا اللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ فَوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحِرمَ مِنْ ذِي الْخُلِّيفَةِ إِذْ لَا يَتَعَدَّاهَ إِلَى، ميقات لهُ وَيُعْرِمُ اللَّاجَ أَو الْمُعْتَمِرُ بِإِثْرِ صَلاَّةِ فريضةٍ أَوْ نَا فِلَةِ يَقُولُ لَبَيْنَكَ اللَّهُمْ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

لَنَّيْكُ إِنَّ الْحُمْدَ وَالنَّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَيُنُوى مَا أَرَادَ مِنْ حَبِحُ أَوْ مُمْرَةِ أُو يُومُرُ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ الإحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ وَيَتَجَرَّدَ مِنْ تَخِيطِ الشِّيَابِ وَبُسْتَحَبُّ لهُ أَنْ يَغْنَسِلَ لِدُخُولِ مَكَةً وَلا يَزَالُ بِلَيِّي العَبْلُو أَتْوَعِنْدَ كُلُّ شَرَفٍ وَعِنْدَ مُلاَقاًةِ الرُّفاقِ وَلَبْسَ عَلَيْهِ كَثْرَةِ الاَكْمَاحِ بِذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَةً أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوف وَيَسْمَى تُمَّ يُمَاوِدُهَا حَتَّى تَزُولَ الشُّنسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَيَرُوحُ إِلَى مُصِلاً هَا وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُسِلَ مَكُمَّ وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ كُدًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الوَجْهَيْنِ فَلاَ حَرَجَ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةً وَلْمَيَدْ خُلِ الْمُسْجِدَ الْمُرَامَ وَمُسْتَحْسَنَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَأَبِ بِنِي شَيْبَةً فَيَسْتَلِمُ اللَّمْجَرَ الْأَسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ وَ إِلَّاوَضَعَ بِدَهُ عَلَيْهِ مَمْ وَمَنْهُمْ عَلَى فِيهِ مِن غَيْرِ تَقْبِيلُ ثُمَّ يَطُوفُ وَالْبَيْتُ عَلَى يَسَارِهِ سَبَعَةَ أَمْلُوافِ ثَلَاثَةً خَبَبًا ثُمَّ أَرْبَعَةً مَشْيًا وَيَسْتَسِلُمُ الرف كن كلَّمَا مَرَّ به كما ذَكُوناً وَيُكَبِّرُ وَلا يَسْتَلِمُ الرُّكُنَّ

الْيَمَانِيَّ بَفِيهِ وَلَكُنَّ بِيَدِهِ ثُمَّ يَضَمَا عَلَى فِيهِ مِنْ عَبْر تَقْبِيل فَإِذَا تُمَّ مَلُوافَهُ وَكُمَّ عِنْدَ الْقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَلَمْ اللَّجَرَ إِنْ قَدَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّمَّا فَيَقِعَتْ عُلَيْدِ لِلدُّعاَء ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الْمَرْوَةِ وَبِحَثُتُ فِي بَعَلْنِ المسيسل فإذا أَتِي الْمُرْوَةَ وَقَفَ عَلَيْهَا لِلدَّعَامُ مُمَّ يَسْعَى إِلَى الصَّفَا يَفْمَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَقَفُ بِذَلِكَ أربع وَقَقَاتٍ عَلَى الصَّفَا وَأَرْبَعًا عَلَى المرْوَةِ ثُمَّ يَخُرُحُ يَوْمَ التُرُويَةِ إِلَى مِنَى قَيْمَلِّي مِا الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَرْبِ وَالْعِشَاءِ وَالصَّبْعَ ثُمُّ لاَ يَضِي إِلَى عَرَّفَاتَ وَلاَ يَدَعُ التَّلْبِيَّةَ فِي هَذَا كُلَّهِ حَنَّى نَرُولَ الشُّسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً وَيَرُوحَ إِلَى مُعَدِّلًا هَا وَلْيَتَعَلَّمُ ۚ قَبْلَ رَوَاحِهِ فَيَتَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْمُصْرِ مَعَ الإَمَامِ ثمَّ بَرُوحٌ مُمَّهُ إِلَى مَوْقِفِ عَرَّفَةً فَيَرَّفِهُ مَمَّهُ إِلَى عَرُوبِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَدْفُعُ بِدَفُمِهِ إِلَى المُزْدَلِقةِ فيصلِّي مَمَهُ فَالمُزْدَلِقةِ المغرب والمشاء والصبح ثم يقف ممة بالمشمر الحدرام يَوْمَيْنَذِ بِهَا ثُمَّ يَدُفُعُ بِقُرْبِ طَلُوعِ الشَّبِسِ إِلَى مِنْيَ وَيُحَرِّكُ

دَا بُنَّهُ مِعَلَىٰ مُعَسِّر فَإِذَا وَمَسَلَ إِلَى مِنَّى رَبَى جَهْرَةَ الْعَقَبَةَ بسَبَع حَصِيات مِثْلَ حَمَى الْخَدْف وَرُبِّكُبُّرُ مَعَ كُلَّ حَصاق مُمَّ يَنْحَرُ إِنْ كَانَ مَمَهُ مَدَى مُمَّ يَحُلُقُ مُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيُغِيضُ وَيَطُوفُ سَبُما وَيَرْ كُمْ شُمَّ مُنِقِيمٌ عَنَى ثَلَاثُهُ أَيامًم فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يوم مِنْهَا رَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي تَلَى مِنَى بِسَبْمِ حَصِيَّاتِ أَيْكُبُرُ مَمَ كُلُّ حَمْدَاقِ ثُمَّ يَرْمِي الَجْمُرَ آيْنِ كُلُّ جَمْرَةً بِيمُل ذَلِكَ وَيُكَذِّرُ مُمْ كُلٌّ حَسَاقِ وَيَهِمْ لِلدُّمَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْيُ فِي الْجُهْرَةِ الْأُولَى وَالْتَّانِيَةِ وَلاَّ يَقْفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْمَقْبَةِ وَلْيَنْصَرَفْ فَإِذَا رَمَى فَي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَهُــوَ رَابِعُ بِوَمْ النَّحْرِ انْصَرَفَ إِلَى مَنَكَّةً وَقَدْ تَمُّ حَجَّهُ وَ إِنْ شَاءَ تَعَجَّدُ فَى يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنْيَ فَرَمَّى وَانْصَرَفَ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مَنَكُة طَأَفَ لِلْوَدَاعِ وَرَكُمَ وَانْصَرَفَ وَالْمُمْرَةُ يَفْمُلُ فَهِمَا كَمَا ذَكَرُ الْمُأْوَلَّا إِلَى عَامَ السَّعْيي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ مِحْلُقُ رَأْسَهُ وَقَدْ تُمَّتْ عُمْرَ ثُهُ وَالْمَلاَقُ

أَفْضَلُ فِي اللَّمِجُ وَالمُمْرَةِ وَالتَّقصِدِيرُ يَجْزَى، وَلَيُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعُ شَمْرِهِ وَسُنَّةُ المَرْأَةِ التَّقْصِيرُ وَلا بأَسَ أَنْ يَقْتُلَ المُحْرِمُ الْقَأْرَةَ وَاللَّهُ قَالَمُقُرَّبَ وَشِبْهِما وَالْكُلْبُ الْمُقُورَ وَما يَمْدُو مِنَ الذُّنَّابِ وَالسُّبَاعِ وَنَهْو هَا وَيَقْتُلُ مِنَ الطُّيْرِ مَا مُنَّقَى أَذَاهُ مِنَ الْغِرْ بَانَ وَالْأَحْدِيَةِ فَقَطْ وَيَجْتَنَبُ فِي حَجُهِ وَتُمْرَ إِلَّهِ النِّساء وَالطَّيبَ وَمَخِيطُ النَّيابِ وَالصَّيْدِ وَ تَثْلَ الدَّوَابِ وَإِلْقاء التَّغَتُ وَلاَ يُغَطِّى رَأْسَهِ فِي الإِخْدِ آمِ ولاَ مِحْلِقَهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ ثُمَّ يَفْتَدِى بِصِيام ثَلاَثَةِ أَيَّام أَوْ إِطْعاَم سُتَّةِ مَساكِنَ مُدَّين لِسَكُلِّ مِسْكِين بِمُدِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَنْسَكُ بِشَاةٍ يَذْ بَحُها حَيْث شَاءً مِنَ الْبِلاَدِ وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخُفَّيْنِ وَالنَّيَابِ فَي إِخْرَامِهَا وَتَجْتَنَسُ مَا سُوكَى ذَلِكَ مَّا يَجْتَنَبُهُ الرَّجُلُ وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهُماً وَكُفَّيْهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلُ فِي وَجُهُهِ وَرَأْسِهِ وَلاَ يَلْيِسُ الرَّجُسِلُ الْكُفَّيْنِ فِي الإخرّام إلاأن لا يَجد أَنْمَلَيْنِ فَلْيَقَطَّمْهُما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ

وَالْإِفْرَادُ بِالْمُعْرِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُمْ وَمِنَ القِرَانِ فَمَنَ قَرَانَ أَو تَمَتُّمُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَدَّةً فَعَلَيْهِ هَـدْى ۖ يَذْبَحُهُ أُو ۗ يَنْحَرُهُ عَنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِمَرَفَةً وَ إِنْ لَمْ يُوقِفُهُ بِمَرَفَةً فَلْمِنْحَرْهُ عَكَّةً بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُ بِهِ مِنَ الْحِلُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَمَدْياً فَصِيامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الخَيْحِ يَعْنِي مِنْ وَقَتْ مُحْرَّمُ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةً وَإِنْ فَأَتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامٍ مِنَى وَسَنِمَةً إِذَا رَجَعَ وَصَفَةً التَّمَتُم أَن يُحر مَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَحِلْ مِنهَا فِي أَشْهِرَ الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ قَبْلَ الرَّجُوعِ إِلَى أَفْقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلَ أَفْقِهِ فِي البُعْدِ وَلَمْذَا أَنْ يُحْرَمُ مِنْ مَكُنَّةً إِنْ كَانَ بِهَا وَلا يَضْهُمُ مِنْهَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَدِرَ حَتَّى يَخِرُ سِمُ إِلَى الْحِلِّ وَصِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يَخِرِمَ محجّة وَعُمْرَةِ مَمّا وَيَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيثِهِ وَإِذَا أَرْدُفَ الْحُبِّجُ عَلَى المُمْنَةِ قَبِلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَنْ كُمْ فَهُو قَارَنْ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلَ مَكَنَّةً هَدْى فِي تَمَنُّم وَلاَ قِرَانِ وَمَن حَلَّ مُمْرَتهِ قَبلَ إ أَشْهِرُ اللَّهِ أَنَّمُ حَسِمُ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ عُتُمَيِّمٌ وَمَنْ أَصَابَ

صَيْدًا فَمَلَيْهِ جَزَاءِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّهَم بِحْسَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْ فُقَهَاء الْمُسْلِمِينَ وَتَحَدِلُهُ مِنَى إِنْ وَقَفَ بِمَرَفَةً وَ إِلَّا فَمَكَّةً وَ يَدْخُـلُ بِهِ مِنَ الحُلِّ وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلَكَ أُو كُفَّارَةً طَمَأَمُ مُسَاكِينَ أَنْ يَنظُرُ إِلَى قِيمَة الصَّيْد طَعامًا فَيتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ عدلَ ذَلِكَ مَيامًا أَنْ يَصَومَ عَنْ كُلِّ مُدًّ بَوْمًا وَلِسَكَسْرِ اللَّهُ يَوْمَاكَامَلَا وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مَرَّةً فِي الْعُمْرُ وَيُسْتَحَبُّ المَنِ انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةً مِنْ حَجَّ أَوْ مُمْرَةِ أَنْ يَقُولُ آيَبُونُ تَأَيْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُمدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَّمُ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

> ( بَابِ فِي الضَّحَابَا وَالدَّبَا يَحْ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحُتَانِ وَمَا يُحْرَّمُ مِنَ الأَطْمِمَةِ وَالأَشْرِيةِ

والأُصْحِيَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَن اسْتَطَاعَهَا وَأَنَلُ مَا يُجْزِى

فيها مِنَ الأسنانِ الجَدْعُ مِنَ الصَّأَنِ وَهُو ٓ ابْنُ سنَةٍ وَقِيلَ ابْنُ هَمَانِيَةِ أَشْهُرُ وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةً أَشْهُرُ وَالنَّنِيُ مِنَ الْمَنْ وَهُــوَ مَا أَوْ فَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي النَّانِيَةِ وَلا يُجزئُ فِي الصَّحَاياً مِنَ المَمِز وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلِ إِلَّا النَّفَىٰ وَالنَّفَىٰ مِنَ البَّقَر مَا دَخَلَ في السَّنْةِ الرَّابِمَةِ وَالثَّنَّى مِنَ الإِبلِ ابْنُ سِتِّ سُيِّسِينَ وَفَحُولُ الضأن في الضيحاً با أفضل من خصياتها وَخصياً مَا أفضل من إِنَاهِا وَإِنَاهُا أَفْضَالُ مِنْ ذَكُورِ المَمَزَ وَمِنْ إِنَامُهَا وَتُعُولِ المَمزأَ فَضَلُ مِن إِنَاتُهَا وَإِنَاتُ المَمز أَفْضَلُ مِنَ الإِبل وَالبَقَر في الضَّحَاياً وَأَمَّا فِي الْهَدَاياً فَالْإِبلِ أَفْضَلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأَنُ ثُمَّ الْمَمِزُ وَلاَ يَجُوزُ فِي شَيء مِن ذَلِكَ عَوْرًا لِهِ وَلاَ مَرَيضَةٌ وَلا الامَرْجَاءِ البَينُ مَنَامُهُمَا وَلا الصَّجْفَاءِ الَّتِي لاَ شَحْمَ فَيهَا وَيُتَّقِّي فَيهَا المَيْتُ كُلُّه وَلَا الْمُشْقُوفَةُ الأَذِنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا وَكَذَلِكَ القَطْمُ وَمَكَسُورَةُ القَرْنِ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلاَ بِحُوزُ وَ إِنْ لَمْ يُدُمَّ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَيْسَلِ الرَّجُلُ ذَيْعَ أَصْحِيَةِهِ بِيدِهِ بَهَدَّ ذَبْعِمِ الْإِمَامِ أَو نَحْرِ مِ يَوْمَ النَّحْرِ صَحَوَّةً وَمَنْ ذَبِّحَ فَبْلَ أَنْ يَذْبَهُمَ الإِمَامُ أَوْ يَنْحَرُ أَعَادَ أَصْحِيَّتِهِ وَمَنَ لا إِمَامَ لَهُمْ فَلْيَنْحَرُّوا صَلَّاةً أَقْرَبِ الْأَنِدَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَبْحِهِ وَمَنْضَحَى بِلَيْلِ أُو أَهْدَى لَمْ يُعْزِهِ وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثُهُ ۚ يُذَبِّحُ فَيهَا أُو يُنْحَرُ إِلَى غُرُوبِ الشُّنسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامُ النَّصْرِ أَوَّلُماَ وَمَنْ فَأَتَهُ الذُّبْعُمُ فَى الْيَوْمِ الأُولِ إِلَى الزُّوالِ فَقَدُّ قَالَ بَهُ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى صَحْبَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٍ مِنَ الْأَصْحِيَّةِ جِلْدُ وَلاَ غَيْرَهُ وَتُوجِّهُ الدِّبِيحَةُ عَنْدَ الدُّبْحِ إِلَى القِبْلَةِ وَلْيَقُلُ الذَّا بِيحُ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَإِنْ زَادَ فِي الْأَصْحِيَّةِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَنْ نَسِيَ النَّسَمِيةَ فِي ذَبِحِ أَضِحِيَّةً أَو غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُو كُلُّ وَإِن تَعَسَّدَ تَرْكُ النَّسْمِيَةِ لَمْ يُؤْكُلُ وكَذَلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْجُوَارِ حِ عَلَى الصيّد وَلا يُباعُ مِنَ الأَصْحِيّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنّسكِ لَحْمْ وَلاَ جِلْدُ ولاً وذَكُ وَلاَ عَمَالُ ولا غَيْرُ ذَلِكَ وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ من أَصْحَيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَيْسَ وَاجِب مَلَيْهِ وَلاَ يًّا كُلُّ مِنْ فَدْيَةِ الْأَذَى وَجَـزَاء الصَّيْدِ وَنَذُر المَسَاكِينِ ومَا عَطَبَ مِنْ هَدْى التَّعَلُوعُ قَبْلَ تَعِلَّهِ وَيَأْكُلُ مَمَّا سَدَوَى ذلكَ إِنْ شَاءَ وَالذُّ كَاةُ وَطَسِمُ الْخُلْقُومِ وَالأُودَاجِ وَلاَ يُجْزَئُ أَقَلُ ا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ رَامَمَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعٍ بَعْض ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ فَلاَ تُوْ كُلُ وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاء وَلْتُواْ كُلُ وَمَن ذَبَّحَ مِنَ القَناكَ لَمْ تُواْ كُلُ وَالبَقَدُ تُذَّبَّعُ فَإِنْ نُحِرَتُ أَكَاتُ وَالْإِبِلُ تُنْتَحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتُ لَمْ تُوَكِّلُ وَقَدِ اخْتُلَفَ أَيْضًا في ذلكَ وَذَ كَاهُ مَا فِي البَطْنِ ذَكَاةٌ أُمِّهِ إِذَا تُمَّ خَلْقِهِ وَنَبَتَ شَمَرُهُ وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْـل وَنَحُوهِ وَالْوَقُودَةُ ۗ بعَصَا وَشَهُهَا وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَأَكِيلَةُ السَّبْعِ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَنْهَا فِي هَذِهِ الْوَجُسُوهِ مَبْلَغًا لاَ تَعيشُ مَمَّهُ لَمْ تُوْكُلُ بِذَكَاةٍ وَلاَ ۖ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِ ۚ أَنْ تَأْكُلَ لِلَيْـَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فإنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا ولا بأسَ بالانتِفَاع بجلدِهَا إِذَا دُبِغَ

وَلا يُصَلِّي مَلَيْدٍ وَلا يُبِاعُ وَلا بَأْمَ بِالصَّلاَّةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إذا ذُكِّت وَ يَنْعِها وَيُنتَفَعُ بِعِمُونِ اللَّيْنَةُ وَشَعَرِ مَا وَمَا يُنزَعُ منها في حَالِ اللَّمَاةِ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُعْسَلُ وَلا مُنْتَقَّمُ مِر إِيشِها وَلاَ بَقَرْنِهِا وَأَخْلِلافِها وَأَنْيَابِها وَكُرُه لاِنتَفَاعُ بَأَنْيَابِ الفِيل وَقَد اخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ يَوْماً مَا تَتَ فَيْهِ ۚ نَأْرَةٌ مِنْ سَنْنِ أَوْزَيْتِ أَو عَسَل ذَا يُسِطُرحَ وَلَمْ يُواكِلُ وَلا بِأَسَ أَنْ يُسْتَصَبِّحَ بِالزِّيتِ وَشِبْهِ فِي غَيْرِ المُسَاجِدِ وَلَيْتَحَدُّ فَلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأَكِلَ مَا بَنِيَ قَالَ سُحْنُونُ إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُعَلِّرَ مُ كُلَّهُ وَلا بأسَ بطَعام أَهْسَل الكتاب وَدَبائعهم وَكُرُهُ أَكُلُ شُكُوم البَهُود مِنهُم مِن غير تحريم وَلا يُؤكِّلُ مَا ذَكَاهُ النَّجُوسِي فَمَا كَانَ مِمَّا لَبْسَ فيه ذَكَاةً مِنْ مَلَمَامِهِمْ فَلَيْسَ بِعَرَامٍ وَالصَّيْدُ لِفَــيْرِ اللَّهُو مُبَاحِ وَكُلُّ مَا قَنَلُ كَلَبُكُ لَا لَيْمُ أَوْ بَازُكُ النُعَلِمُ فَجَاثِنَ مُبَاعِنً أَكُلُهُ فَإِذَا أَرْسَلْتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكُ مَا أَنْفَذَتِ الْجُوارِحُ

مُمْنَا تِلَهُ عَبْلَ قُدْرَ لَكَ عَلَى ذَكَاتِهِ وَمَا أَدْرَكُتُهُ ۚ غَبْلَ إِنْفَاذِهَا لِمُقاَتِلِهِ لَمْ يُوْكُلُ إِلَّا بِذَكَاةِ وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْدِكَ أُوْ رُّنِيكَ فَدَكُهُ فَإِنْ أَدْرَ كَتْ ذَكَاتُهُ فَذَكُهِ وَإِنْ فَاتَ بنَفْسِهِ فَكُلَّهُ إِذَا تَتَلَّهُ سَهُمُكُ مَا لَمْ يَبِتْ عَنْكُ وَقِبِلَ إِنَّمَا ذلِكَ فيها بَأَتَ عَنْكَ ثِمَّا فَتَلَنَّهُ ٱلْجُوَّارِ حُ وَأَمَّا السَّهِمُ يُوجَدُ في مَمَا تِلهُ فَلاَ بأسَ بأكلِهِ وَلاَ تُوكُّلُ الإنسيَّةِ عَا يُوكُّلُ بهِ الصيد والمَقِيقَةُ سُنَّةً مُستَحَبَّةً وَيُعَقُّ عَن المؤلود بَوْمَ سَابِعه بِشَاةِ مِثْلَ مَا ذَكُ نَا مِنْ سِنَ الْأَصْعِيةِ وَصِفْتُهَا وَلاَ يُحْسَبُ في السَّبْعَةِ الأِّيَّامِ الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ وَتُذْبَحُ مُنْحُسُوَّةً وَلاَّ يُمَسُ الصَّبِي بشَيْء مِن دَمِهَا وَيُؤْكِلُ مَنْهَا وَيُتَصَدَّقُ وَتُكُسَرُ عِظَّامُهَا وَإِنْ خُلِقَ شَعْرُ رَأْسِ اللَّولُودِ وَتُعَسِّدُنَّ بُوزَ نِهِ مِنْ ذَهَبِ أَو فَضَّةً فَذَلِكَ مُسْتَحَبُّ حَسَّنْ وَإِنْ خُلُقَ رَأْسَهُ بِخِلُوقَ بَدَلًا مِنَ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ

الجاهيليَّة فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَالْحَنَانُ سُنَّةٌ فِي النَّسُكُورِ وَاجِبَةٌ وَالْخَاصُ وَاجِبَةٌ وَالْحَامَنُ فِي النَّسُكُورِ وَاجِبَةٌ وَالْحَامَنُ فِي النِّسَاءَ مَكُرُمَةٌ .

### بأب في الجهاد

وَالْجِهَادُ فَرِيضَةً يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضُ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُقَاتِلَ الْمُدُوُّ حَدَّقَى يُدْعَوْا إِلَى دِينِ اللهِ إِلَّا أَنْ اللهِ إِلَّا أَنْ يُمَاجِلُونَا فَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمُوا أَوْ يُوَدُّوا الْجُزْيَةُ ۚ وَإِلَّا تُوتَلُوا وَإِعَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزَيةُ ۚ إِذَا كَانُوا حَيَّتُ ثَنَا لَهُمْ أَحْسَكَامُناً فَإِمَّا إِنْ بَعَدُوا مِنَّا فَلاَ تُقبلُ مِنهُمُ الْجِزَيةُ إِلاَّ أَنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى بِلاَدِناً وَ إِلَّا قُو تَلُوا وَالْفِرَ ارْ مِنَ الْمَدُوِّ مِنَ السَّكَبَّأَثِرَ إِذَا كَانُوا مِثْلَىٰ عَدَدِ المسلمينَ فَأَقَلَ فإنْ كانوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَيُقَاتِلُ الْمَدُونُ مَمَ كُلُّ بَرٌّ وَفَاجِر مِنَ الْوُلاَةِ ولا بأسَ بِقَتَلِ مَنْ أُسِرَ مِنَ الْأَعْلَاجِ وَلاَ يُقْتَلُ أَحَدٌ بَعْدَ أَمَانِ وَلاَ يُخْفَرُ لَهُمْ بِهَدْ وَلا يُقْتَلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ وَيُجْتَنَبُ قَتْلُ

الرُّهْبَانِ وَالْاحِبَارِ إِلَّا أَنْ يُقاَرِّلُوا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُقْتَسَلُ إذا قَأْتَلَتْ وَيَجُوزُ أَمَّانُ أَدْنَى المسَلِمِينَ عَلَى الْمُتَاتِينَ عَلَى الْمُتَاتِينَ عَلَى الْمُتَاتِ المرأَةُ وَالصِّي إِذَا عَقَلَ الْأَمَانَ وَقيلًا إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الإِمَامُ جَازَ وَمَاغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بإيجاف فليَأْخُذِ الإمامُ نُحْسَهُ يُقْسِمُ الأَرْبَعَةَ الأَخْمَاسَ بَيْنَ أَهِــلَ الْجُبْشِ وَقَسْمُ ذَلِكَ بَبَلَيهِ الْمُرْبِ أُولَى وَإِمَّا يُخَمُّسُ وَيُقَسَّمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ وَالرَّكَابِ وَمَا غُـنِمَ بِقَتَالَ وَلا بأَسَ أَنْ يُؤْكُلُ مِنَ الغَيْيِمَةِ قَبْسُلَ أَنْ تُقْسَمَ الطُّمَّامُ وَالعَلَفُ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُسْهِمَ لِمَنْ حَضَرَ القِتَالَ أَو تَغَلَّفَ عَنِ القِتَالِ في شُغَلِ المُسْلَمِينَ مِنْ أَمْرِ جَهَادِهِمْ وَ يُسْهِمُ للمَر بض وَالْفَرَس الرَّهيص وَيُسْمِهُمُ لِلْفَرَسِ سَهُمَأَنِ وَسَهُمْ لِرَاكِبِهِ وَلا يُسْهَمُ لِعَبْدِ وَلا لِامْرَأَةِ وَلَا لِصَبَى إِلَّا أَنْ يُعلِيقَ الصِبَى الَّذِي لَمْ يَعْتَـلُمُ الْقُتَالَ وَيُجِيزِهُ الْأَمِامُ وَيُقَاتِلُ فَيُسْتَهُمُ لَهُ وَلا يُسْهَمُ للأجير إلا أَن مُعَامَلُ وَمَنْ أَسْلِمَ مِنْ النَّهُ وُ عَلَى شَيْءٍ فَى بدرِهِ مِنَ أَمْوَالِ

المسلمين فَهُوَ لَهُ حَلالٌ وَمِنَ اسْتَرَى شَبْتًا منها من العَـدُوّ لمُ "يَأْخَذُهُ رَبُّهُ إِلَّا بِالنَّمَنِ وَمَا وَقَعَ فِي الْمَقَامِيمِ مِنْهَا فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِالنَّمْنِ وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْقَاسِمِ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِلا ثُمَّن وَلانفَلَ إِلَّامِنَ الْخُنْسَ عَلَى الإِخْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ وَلاَ يَكُونُ ذلك مَبْلَ الْقَسْم وَالسَّلْبُ مِنَ النَّفْلِ وَالرُّ بِأَطِر فِيهِ فَضِلْ كَبِيرٌ وَذَلِكَ بِقَدْرِكُثْرَةِ خَوْفِ أَهْلِ ذَلِكَ النَّهْرِ وَكَثْرَةِ تَحَرُّزُمْ مِنْ عَدُولِمْ وَلا يُعْزَى بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَبُوَيْنِ إِلَّا أَنْ يَلْحَأَ الْعَدُو مَدِينَةً قُومٍ وَيُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ فَقُرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفَعْهُمْ وَلاَ يُسْتَأْذُنُ الأبَوَانِ فِي مِثْلَ هَذَا .

# ( بَأَبُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ )

وَمَنْ كَانَ حَالِفَا فَلْيَهُ لِمَنْ بِاللهِ أَو لِيَمَّمُتْ وَيُؤَدِّبُ مِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَو عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ وَلَا ثُنْياً وَلاَ كُفَّارَةً إِلّا في الْيَمِينِ بِاللهِ عَرَّ وَجَلَّ أُو بِشَيْءِ مِنْ أَسْمَائِهِ وَضِفاً يَهِ وَمَن

اسْتَثْنَى فَلا كَفَارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتَثْنَاء وَقَالَ إِنْ شَاءِ اللهُ وَوَمَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصَمُّتَ وَإِلَّالُمْ ۚ يَنْغَمُهُ ذَلِكَ وَالْأَيْمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَمَةٌ فَيَميناَنِ تُكَفِّرَانِ وَهُو َ أَنْ يَحْلَفَ بِاللَّهِ إِنْ فَمَلَتَ أُو يَحْلِفَ لَيَفَعَلَنُ وَعِينَانِ لاَ تُكَفِّرَانِ إِحْدَاهُما لَهُو اليَمِينَ وَهُو ٓ أَنْ يَحَلُّفَ عَلَى شَيء يَظُنُّهُ كَذَلِكَ في يَقينِه عُمَّ السِّمِينَ وَهُو ٓ أَنْ يَعْينِهِ عُمَّ "يَنْبَيَّنَ لَهُ خِلاَفُهُ فَلاَ كَفَّارَةً عَلَيْهِ وَلا إِنَّمَ وَالْأَخْرَى الْمَالِفُ مُتَمَدِّ عَا لِلْكِذَبِ أَو شَاكَا فَهُوَ آثُمْ وَلاَ تُكُفَّرُ ذَلِكَ للْكُفَّارَةُ وَالْكُفَّارَةُ إِمَّامَامُ عَشَرَةٌ مَسَاكِينَ مِن الْمُسْلِمِينَ الأَخْرَارِ مُذَّا لِكُلُّ مِسْبِكِينِ بِمُذُّ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ لُو زَادَ عَلَى اللَّهُ مِثْلَ ثُلُت مُدَّ أَوْ نِصْف مُدّ وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَعِلْ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أُورُخُصُ وَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلُّ حَالَ أَجْزَأُهُ وَإِنْ كُمَّاكُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ وَ لِلْمَرْ أَقِ قَدِيصٌ وَخَارٌ أُو عَنْنُ رَقَبَةِ مُومِنَةً فإنْ لَمْ يَجِدُ ذَلِكُ وَلاَ إِطِمَامًا فَلْيَصُمُ مُنْلاَنَةً أَيَّامٍ يُتَابِعُهِنَ فَإِنْ فَرَّقَهُنَ أَجْزَأُهُ وَلَهُ

أَنْ مِيكُفَّرَ قَبْلَ الْجُنْتِ أَو بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْخُنْتِ أَخَبُ إِلَيْنَا وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعلِيعُ اللَّهُ فَلَيْعَلِمُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمِى اللَّهُ فَلا يَدْمِيهِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةً مَالَ غَيْرِهِ أَوْ عِنْنَ عَبْدِ غَيْرِهِ لِمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ إِنْ فَعَلَتَ كَذَا فَعَلَى نَذْرُ كذا وَكذا لِشَى و يَذ كُرُهُ مِن فِيلُ الْبِرِّ مِنْ صَلاَةِ أَوْمَتُومِ أو حَبِّجُ أَو مُعْسَرَةٍ أَوْ صَدْقَةٍ شَيء سُمَّاهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنْثَ كَا الزُّمُهُ لُو نَذَرَهُ مُجَرُّداً مِنْ غَيْرِ عِينِ وَإِنْ لَمْ يُسَمُّ لِنَذُرِهِ عَفْرَجًا مِنَ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينَ وَمَنْ تُذَرّ مَعْمِيسَةً مَنْ قَتْلَ نَفْسَ أُو شُرْبِ خَرْ أُوشِبِهِ أُو مَا لَيْسَ بِعَلَاعَةِ وَلاَ مَعْسِيَّةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَيْسَتَغْفِر اللَّهُ وَ إِنْ حَلَفْ بالله ليَفْعَلَنَّ مَعْمِيَّةً فَلَيْ كَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَإِنْ تَجَرُّ أَوْمَلُهُ أَيْمَ وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ لِيمِينِهِ وَمَنْ قَالَ عَلَى " حَمْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ فِي يَسِنَ فَحَيْثَ فَعَلَيْهِ كَفَارَ ثَأَنْ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَكُدُ البِّينَ إِفَسَكُرُ رَمَّا فِي شَيْءُ وَالحِيدِ عَيْنَ كُفَّارَةِ

وَاحِدَةِ وَمَنْ قَالَ أَسْرَكُتُ بِاللَّهِ أَوْ هُوَ يَهُودِي ۚ أَوْ نَصْرَانِي ۗ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَلَا يَلَوْمُهُ غَيْرُ الإسْتِيْفَارَوَمَنَ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ قَلَا شَيء عَلَيْهِ إِلَّا فِي زَوْجَتِسِهِ فَإِنَّهَا تَبَصْرُمُ عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَمَنْ جَمَلَ مَالَهُ صَدَنَّةً ۚ أَوْ هَدْيَا أَجْزَأَهُ مُمُلُّتُهُ وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَدْياً مُدْبَعُ بِمَكَّهُ وَتُجْزِئُهُ شَاةً وَإِنْ لَمْ يَذَكُّ المقامَ فَلاَ شَيء عَلَيهِ وَمَنْ حَلَفَ بِالمشي إِلَى مَكَدْ فَحَنَّتَ فَعَليْهِ الْمَثْنَى اللَّهُ مِنْ مَوْضِم حَلفهِ فَلْيَمْش إِنْ شَاءٍ فِي حَبَّجُ أَو تُمْرَةً فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اللَّهِي رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِمُ ثَأَنِيَّةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَا كُنَ رُكُو بِهِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ قَمَدَ وَأَهْدَى وَقَالَ عَطَالِهِ لاَ يَرْجِمُ عُمَانِيمَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُجْزِنُهُ الْهَدَى وَإِذَا كَانَ مَرُورَةً الجُمَلُ ذَلِكَ في مُمْرَةٍ فإذا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ أَخْرَمَ مِنْ مَكَةً بِفُرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَيِّمًا وَالْمَلاِّقُ فِي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ \* وَ إِنَّا لِسُتَحَبُّ لَهُ التَّقَصِيرُ فِي هَذَا اسْتَبْقَاءَ لَلْشَعْثِ فِي الْحُجُّ إِ

وَمَنْ نَذَرَ مَشِياً إِلَى المَدِينَةِ أَوْ إِلَى بِيتِ المَقْدِسِ أَنَاهُمَا رَاكِبًا إِنْ نَوَى الصَّلاة بِمَسْجِدَ بَهِماً وَإِلّا فَلاَ شَيء عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ مَسَاجِدٌ فَلا يَأْتِها مَاشِياً وَلا رَاكِبا لصَلاة مَدْهِ الثَّلاثَة مَساجِدٌ فَلا يَأْتِها مَاشِياً وَلا رَاكِبا لصَلاة فَذَر هَا وَلَا رَاكِبا لصَلاة فَذَر هَا وَلَا يَوْمَنُ نَذَرَ رِ بِالطَّا بِمَوْمِنِيمِ مِنَ الثَّهُورُ فَذَر مِ بَاطَا بِمَوْمِنِيمِ مِنَ الثَّهُورُ فَذَر مِ بَاطَا بِمَوْمِنِيمِ مِنَ الثَّهُورُ فَذَر لا بَاطَا بِمَوْمِنِيمِ مِنَ الثَّهُورُ فَذَا لِكَ قَلْيهِ أَنْ يَأْتِيهُ .

( بأب في النَّكاح وَالطَّلاق وَالرَّجْمَةِ
وَالظَّهَارِ وَالإِيلاء وَاللَّمانِ
وَالظَّهَارِ وَالإِيلاء وَاللَّمانِ

وَلاَ نِسَكَاحَ إِلَّا بِوَالِيّ وَصَدَّاقِ وَشَاهِدَى عَدَّلِ فَإِنْ لَمْ يَشْهِدًا وَأَقَلُ الصَّدَاقِ يَشْهِدًا وَأَقَلُ الصَّدَاقِ يَشْهِدًا وَأَقَلُ الصَّداقِ يَشْهِدًا وَأَقَلُ الصَّداقِ رُبُعُ دِيناً وَلِلابِ إِنْ كَاحُ الْبَنْدِ الْبِكْرِ بِفَسَيْرِ إِذْنِها وَإِنْ رُبُعُ دِيناً وَلِلابِ إِنْ كَاحُ الْبَنْدِ الْبِكْرِ بِفَسَيْرِ إِذْنِها وَإِنْ رُبُعُ دِيناً وَلِلابِ إِنْ مَا وَرُها وَأَمْا عَيْرُ الأَبِي فِي الْبِكْرِ بِفَسَيْرِ إِذْنِها وَإِنْ الْمُنْ وَضَى أَوْعَيْرُهُ وَلَى الْمِنْ وَضَى أَوْعَيْرُهُ وَالْمَا وَإِنْ شَاوَرَهَا وَأَمْا عَيْرُ الأَبِي فِي الْبِكُو وَضَى أَوْعَيْرُهُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدَى وَضَى أَوْعَيْرُهُ وَلَى الْمُعْدَى وَضَى أَوْعَيْرُهُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدُدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدُدُ وَلِنْ الْمُعْدِدُ وَلِلْمُ اللَّهِ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ وَلَى الْمُؤْمِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَا الْمُعْدِدُ وَلِي الْمُعْدِدُ وَلَا الْمُعْدِدُ وَلَا الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَا الْمُعْدِدُ وَلَا الْمُعْدُودُ وَلَا الْمُعْدِدُ وَلَا الْمُعْدُودُ وَالْمُواعِلَى الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدِدُ وَلَى الْمُعْدُودُ وَلَى الْمُعْدُودُ وَلَا الْمُعْدُلُودُ وَلِهُ الْمُعْدُلُودُ وَلَا الْمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْدِي وَلَا الْمُعْدِي وَلِهُ الْمُعْدُلُولُولُ الْمِعْدُولُ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدِلْمُ الْمُعْدِي وَلَا الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدِلِي الْمُعْدِلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلَالِهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُ ا

فَلاَ يُزَوِّجُهَا حَدَّى تَبَلُّغَ وَ تَأْذَنَّ وَإِذْنُهَا مُمَاتُهَا وَلاَ يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ أَبْ وَلا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِصْاَهَا وَتَأْذَنَ بِالْقُولُ وَلا تُنْكُمُ المَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلَيْهَا أُو ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلُهَا كَالرَّجُلُ مِنْ عَشيرَ مِهَا أُوالسُّلطَانِ وَقَدِ اخْتُلفَ فَى الدُّ بَيُّنَةِ أَنْ تُولِّي أَجْنَبياً وَالابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَّبِ وَالأَّبُ أَوْلَى مِنَ الأَّخِ وَمَنَ قَرُّبَهَ منَ العُصْبَةِ أَحْقُ وَ إِنْ زَوْجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذلكَ وَلِلْوَصِيُّ أَنْ يُزَوِّجَ الطُّفُلَ فِي وِلا يَتِهِ وَلا يُزَوِّجُ الصَّفِيرَةَ إِلَّاأَنْ يَأْمُرُهُ الأَبْ إِنْ كَاحِهَا وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ منَ الْمُصْبَةِ وَلا يَخْطُبُ أَحَدُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ وَذَلكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا وَلاَ بِحُوزُ نِسَكَاحُ الشُّغَارِ وَهُوَ البُضْم وَلا نِكامُ الْمُتَّمَة وَهُوَ النُّكَامُ إِلَى أَجَل وَلاالنُّكَامُ فِي الْمِدَّةِ وَلاَ مَا جَرٌ ۚ إِلَى غَرَرِ فِي عَقْدِ أَوْ صَـدَاقٍ وَلاَ بِما لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا فَسَدَ مِنَ النُّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِمَخَ قَبْلَ البناء فإنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ المثلُ وَمَا فَسَدَ

مِنَ النَّكَارِحِ لِمُقَدِهِ وَفُسِيخَ بَمَدًا لَبِنَّاء فَغَيهِ الْمُسَمَّى وَتَقَعُمُ به الْحُرْمَةُ كَمَا تَقَمُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَـكُنْ لَا تَحَوَلُ بِهِ الْمُطَلِّقَةُ ثَلَاثًا وَلا يُعَصِّنُ بِهِ الزُّوجَانِ وَحَرَّمُ اللَّهُ سُبُحاَنَّهُ منَ النِّساء سَبْماً بالْقَرَابةِ وَسَبْعاً بالرِّسَاعِ وَالسَّهْرِ فَقَالَ عَزٌّ وَجَلَّ مُرِّمَت عَلَيْكُم أُمَّ مَا تُسكم وَبَنَا تُنكم وَأَخُوا تُسكم وَمَا تُسكم وَخَالًا نُكُمْ وَ بَنَاتُ الأَخِ وَ بَنَاتُ الأَخْتِ فَهَوْلامِينَ. الْقَرابَةِ ﴿ وَالْلُوَاتِي مِنَ الرُّصٰاعِ وَالسَّهُرِ فُولُهُ تَمَالَى وَأُمُّهَا مُنكِرٌ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَأَتْ نِسَائِكُمْ أُرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَأَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَأَيْبُكُمُ اللَّانِي فِي جُنتُ سِيدُورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّا نِسَائِكُمْ اللاتى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَسَكُونُوا دَخَلُتُم بِهِنْ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَثِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصلاً بَكُمْ وَأَنْ نَجْمَعُوا بينَ الأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَقَالَ تَمَالَى وَلاَ تَنْسَكَحُوا مَأْنَسَكُعَ آبَأُو كُمْ مِنَ النِّساَءِ وَخَرْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرَّضَاعِ مَا يَعُرُمُ مِنَ النُّسَبِ وَنَهَى أَنْ تُنْكُمُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَيْنِهَا أَوْ خَا لَتُهَا فَمَنْ نَسَكُح آمْرَأَةً حَرُمَت بِالْمَقْدِ دُونَ أَنْ

تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ أَمُّهَا لَهُا وَلاَ تَعْرُمُ عَلَيْهِ بِنَاتُهَا ، حَتَّى بَدْخُلُ بِالْأُمِّ أَوْ يَتَلَدُّذْ بِهِمَا بِنِسِكَاحٍ مِلِكَ يَمَينِ أُو بِشُهُمَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أُومِلْكِ وَلاَ يَخْرُمُ بِالزُّنَا حَلاَلٌ وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحًا نَهُ وَطَءِ الْسَكُوافِرِ مِمَّنَ لَيْسَ مِينَ أَهْلِ السَكِتَابِ بِمِلْكِ أو نكاَّح وَمحلْ وَطه الكتابيات بالملك وَمحلْ وَطه حَرَارُ هِنَّ بِالنِّكَامِ وَلاَ يَحِلْ وَمَلْهِ إِمَامُهِنَّ بِالنِّكَامِ لِحُرَّ وَلاَ اِمَّبُدُ وَلاَ تَتَزَوَّجُ المر أَهُ عَبْدُهَا وَلاَعَبْدَ وَلَدِها وَلاَالَّ جُلُ أَمَتَهُ وَلَاأَمَةً وَلَدِهِ وَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَالِدِهِ أَمَةً أُمَّةً وَلَهُ أَنْ يَتَزُوجَ بِنْتَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرَهُ وَتَتَزَوَّجُ المَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيها مِنْ رَجُلُ غَيْرِهِ وَبِجُوزُ لِلِّيضَّ وَالْعَبْدِ الكاح أزبم حرّار مسلمات أوكتابيات وللعبد لكام أَرْبَعِ إِماء مُسْلَمَاتِ وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَيْنَ الْعَنْتَ وَلَمْ بِجِدْ للْحَرَارُ طُولًا وَأَيَعْدَلُ بَيْنَ نَسَائِهِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ وَلاَقَسَمَ فَى الْمَبِيتِ لِأَمَنِّهِ وَلاَلْأُمِّ وَلِدِهِ وَلاَنْفَعَهُ

للزُّوجَة حتَّى يَدْخُلَ مهَا أَو يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمْنَ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَنَكَاتُ التَّمْوِيضَ جَائَزٌ وَهُوَ أَنْ يَمْقِدَاهُ وَلا يَذُكُرَّانَ مَدَاقًا مُمَّ لاَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَى يَفْرِضُ لَمَا قَالِبُ فَرَضَ لِمَا مُدَاقُ المثل لَزَمَها وَإِنْ كَانَ أَقَلَ فَهِيَ مُنْفَيَّرَةٌ فَإِنْ كُرِ هَنَّهُ فُرُقَ كَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُرْضِيهَا أَوْ يَفرضَ لَمَّا صَدَاقَ مِثْلُهَا فَيَكُزُّمُهَا وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزُّوجَيْنِ انْفَسَخَ النَّـكَاحُ بطَلاَق وقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَإِذَا أَسْلَمَ السَكَافِرَانِ ثَبَتَنَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَذَلِكَ فَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقِ فَإِنْ أَسْلَمَتُ هَيُّ كَانَ أَحَقُّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْمِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَكَانَتْ كَتَابِيَّةٌ ثَبَتَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ عَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَينِ وَإِنْ تَأْخَرَ ذَلِكَ فَقَدُ بَانَتْ مِنْهُ وَإِذَا أَمْنَاكُمُ مُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فَلَيْحَتَرْ أَرْبَعَا وَيُفَارِقُ بَا قِيَهُنَّ وَمَن لَا هَنَ لَا هَنَ زَوْجَتُهُ لَمْ تَحِلُّ لَهُ أَيْضَاوَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطُولُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلا نَكَاحَ

لِمَبْدُ وَلَا لِأُمِةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيَّدُ وَلَا تَعْقَدُ امْرَأَةً وَلَا صَبْدٌ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرَ دِينِ الإسلامِ نِكَاحَ امْرَأَةِ وَلا بِحُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لَيُحِلُّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلا يُحِلُّهَا ذَلِكَ وَلا بِجُوزُ نِسَكَاحَ الْمُدْمُ لِنَفْسِهِ وَلا يَمْقَدُ سَكَاحًا لِغَيْرِهِ وَلا يَجُوزُ لِكَاحَ المَريض وَيُفْسَخُ وإن بَني بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ في الشُّاتِ مُبْدَأً وَلاَ مِيراتَ لِما وَلوْ طَلَّقَ المَريفَنُ امْرَأَتُهُ لَزَمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ لَما المِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ ماَتَ فِيمَرَضِهِ ذَلِكَ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأْتُهُ لَلاَثَا لَمْ تَعْمِلُ لَهُ بِمِلْكِ وَلاَنكَأْحِ حَتَّى تَنْسِكُمَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَمَالَاقُ النَّلاثِ فِي كُلَّمَةٍ وَاحدَةٍ بِدْعَةٌ وَيُلْزَمُ إِنْ وَقَعَ وَطَلاَقُ السُّنَّةِ مُبَاحِ وَهُوَ أَنَ يَطَلِّقَهُا فِي طُهْرِ لَمْ يَقْرَ مِهَا فِيهِ مَلْلُقَةً مُمَّ لَا يَتْبِمُهُ اطَلاقًا حَتَّى تَنْقَضِي الْمِدَّةُ وَلَهُ الرَّجْمَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلُ فِي إِلَمْ يَضَةِ الثَّالِيَةِ فِي الْخُرَّةِ أوالثانية في الأمّة فإن كانت يمن لم تَعض أو يمن قد يَيْسَت مِنَ الْمَحِيضِ طَلَّقَهَا مَنَّى شَاءً وَكَذَلِكَ التَّحَامِلُ وَتُرْتَحَمُّ الْمَامِلُ

مَا لَمْ تَمْنَعُ وَالْمُعَدَّةُ بِالشَّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَصَ الْمِدَّةُ وَالإِفْرَاهِ هِيَ الْأَطْهَارُ ۚ رَيُّنْهِي أَنْ يُعَلِّلُقَ فِي الْخَيْضِ فَإِنْ طُلَّقَ لَزَمَـهُ ۗ وَ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْمَةِ مَا لَمْ تَنْقَصَ العِلَّةُ ۖ وَٱلَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا يُطَلِّقُهُا مَتَى شَاء وَالواحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثُ تُصَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْج وَمَنْ فَأَلَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ وَاحِـدَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْمَةً فيهاً وَإِنْ لَمْ \* يُسَمِّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتُهُ شَيْئًا فَخَلَّمَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ لزَ وَجَنِّهِ أَنتِ طَالِقُ البَيَّلَةَ فَهِيَ ثَلَاتُ دَخَلَ جِمَا أُو لَمْ يَدْخُلُ وَإِنْ قَالَ بِرِبَّةٌ أَوْ خَلْبَةٌ أَوْ حَرَامٌ أُوحَبِّلُكِ عَلَى غَارَ بَكَّ فَهِيَ ثَلَاتٌ فِي التِي دَخَلَ بِهِمَا وَ يُنَوِّى فِي الَّتِي لَمْ يَدُخُلُ بِهِمَا وَالْعَلَّمْلَةُهُ قَبْلُ البِنَاءِ لَمَا نِصِيْفُ الصِّدَاقِ إِلَّا أَنْ تَنْفُو عَنْهُ هِي إِلَىٰ كَانَّتْ ثَيْبًا وَإِنْ كَانَتْ بِكُرا فِذِلِكَ إِلَى أَبِهَا أُوكَذَلِكَ السَّيدُ في أَسْبِهِ وَمَنْ طَأَقَّ فِيَنْبَنِي أَنْ يُمَثِّعَ وَلا يُجْبَرُ وَالِّي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَمَا فَلا مُتْبَةً لَمَا وَلا للمُعْتَلِمَةِ وَإِنْ مَاتَ عَن

التي لَمْ كَفُرِضَ لِمَا وَلَمْ كَيْنِ جِمَا فَلَهَا الْمِيرَاتُ وَلاَ صَدَاقَ لَمَا وَلُو دَخَلَ بِهَا كَانَ لَمَا صَدَاقُ المِثْلُ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَمَنِيتُ إِشَّى و مَعْلُومٍ وَتُودُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجَدَامِ وَالْبَرُصِ وَدَاءِ الفَرْجِ فإن دَخَلَ بِهَ أُولَمْ أَنْهُمْ وَدَّى صَدَاتَهَا وَرَجَمَ بِهِ عَلَى أَبِهِ أَوَّكَ ذَلِكَ إِنْ رُوْجَهَا أَخُوهَا وَ إِنْ رُوْجَهَا وَلَى لَيْسَ بَقَرَ بِدِ الْقَرَا بَةِ فَالرَّشَىءِ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُونَ لِمَا إِلَّا رُبِّعَ دِينَارُوَ يُوَّخِّرُ ٱلْمُعْتَرِضُ سُنَّةً فإنْ وَطَيْء وَ إِلَّا فُرِّقَ لَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَالْمَعْتُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ أَرْبَعُ سِنِينَ مِن يَوْمِ تُرْفَعُ ذَلِكَ وَيَنتَهِى الْكَشَفُ مِّنهُ ثُمَّ تَمَدَّدُ كُمِدَّةً اللَّبِتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءُتْ وَلا يُورَثُ مَالَهُ حَنَّى يَأْلِي عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مألا يُعِيشُ إِلَى مَثْلِهِ وَلا تُخطَّلُ المرافَّةُ فِي عَدَّتُهَا وَلا بَأْسَ بِالنَّمْرِ بِعَنْ بِالْقَوْلِ الْمَدُّوفِ وَمَنْ نَكُعَ بَكُرا فَلَهُ أَنْ مُنِيمً عِنْدُهَا سَبْمَا دُونَ سَائرُ لِسَائِهِ وَفَى النَّبِ مَلاَّتُهُ أَيَّامٍ وَلا يُعْبَمُمُ بَيْنَ الْأَخْتَبِي فِي مِلْكِ الْبَعِينِ فِي الوطاء قال شاء وطاء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى بديع

أَو كَتَابَةِ أَوْ عِنْنَ وَشِبْهِ مِمَّا يَحْرُمُ بِهِ وَمَنْ وَطِيءَ أُمَّةً عَلَكِ لم تحل لهُ أُمَّهَا وَلا البُّنَّهَا وَتَحَوَّمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النُّكَاحِ وَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبْدِ دُونَ السِّيدِ وَلا طَلاَقَ لِصَيُّ وَالْمَلَّكَةُ وَالْمُخَيِّرَةُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِياً مَا دَامَتَا فِي الْجِلْسِ وَلَهُ أَنْ يُنَاكَرَ الْمُمَلِّـكَةَ خَاصَّةً فَيَمَا فَوْقَ الواحِدَة وَلَيسَ لَمَا فِي التَّخيير أَنْ تَقْضِي إِلَّا بِالثَّلَاثِ ثُمَّ لَا نُسَكِّرَةً لَهُ فَيهَا وَكُلُّ حَالِفَ عَلَى رَلُّ الوطُّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْ بَعَةِ أَشْهُرُ فَهُوَ مُولِ وَلا يَقَعُمُ عَلَيْهِ الْطِلَّاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلَ الإِيلَاء وَهُوَ أَرْ بَعَـةُ أَشْهُر ، لِلْحُرِّ وَمُهِرَانِ لِلْمَبِدِ حَتَى بُوقِفَهُ السَّلْطَانُ وَمَنْ نَظَاهَرَ مِنَ امْرَأْتِهِ فَلاَ يَطُوُّهَا حَتَّى يُكَفِّرُ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ سَلَيمَةٍ مِنَّ العُيُوبِ لِيسَ فيها شِركُ وَلا طرف مِنْ حُرِّيَّةً فإنْ لم يعجد مَامَ شَهِرَيْن مُتَنَا بِمَيْن فإن لم يستَطَلع أطْمَمَ سُمِّينَ مسكينًا مُدِّين لَـكُلُّ مِسكينِ وَلا يَطُولُها في ليْلُ أَو نهارِ حتى تَنْقَضِي الْكُفَارَهُ فَإِنْ فَمَلَ ذَلِكِ قَلْيَتُم إِلَى اللهِ غَيْرَ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ

وَمَاوَّهُ بَعَدَ أَنَ قَمَلَ بَعْضَ الْكَفَارَةِ بِإِمَامَامُ أَو مَوْمِ فَلْيَنْتَدَمُّما وَلا بَأْسَ بِيثَقِ الأَعْوَرِ فِي الطِّهارِ وَرَلَّدالزُّ نَاوَ يُجْزِئُ العَيْمِيرُ وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَتُ إِلَيْنَا وَاللَّمَانِ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْن فِي أَنْي خَلْلُ يُدُّعَى قَبْلُهُ الاسْتِبْرَاءِ أَوْ رُوْيَةَ الزُّنَّا كَالْمُ وَد فِي الْمُكَمَّلَةِ وَاخْتُلِفَ فَي اللَّمَانِ فِي الْقَذْفِ وَإِذَا افْتَرَتَا بِاللَّمَانِ لَمْ يَتَنَا كُمَّا أَبَدًا وَيُبِدَأُ الزُّوجُ فَيَلْتَمِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ تُم يُخَمِّسُ بِاللَّهُ مَا تَلَتْمَنُّ مَلَ تَلَتَّمِنُ هِي أَرْبَعِاأً يْضَا وَتُحَمِّسُ بِالْفَضَب كَمَا ذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى وَإِنْ نَسَكَاتُ مِي رُجَمَتُ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً يُعْمِينَةً بِوَطْءِ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ أَو زَوْجٍ غَيْرِةً وَ إِلَّا جُلِدَتُ مِا نَهُ جَلِدَةً وَ إِنْ نَكُلُ الزُّوجِ جُلِدَ حَدًّا لِقَدْف ثَمَانِينَ وَلَحِقَ بِهِ الوَّلَدُو لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِى مِنْزَوْجِهَا بِصَدَاتِهَا أُواَ قَلَ أُواَ كُثَرَ إِذَا لَمْ يَكُن عَنْ ضَرَّرِ بِهَا فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرِبِهَا رَجَمَت عَأَاء طُته وَلَزَمَهُ الْقُلْمُ وَالْقَلْمُ طَلْقَة لاَرْجَمَة فيها إلا بنيكاح جَدِيدِ بر صَاَها وَالْمُمْتَقَة تحت الْمَبْدُ لَمَا الْخِيار أَنْ تَقِيمَ مَمَهُ أُوتَفَارِقهُ

وَمَن اشْتَرَى زَوجَتُهُ انْفُسَيحَ يَكَأَحُهُ وَطَلاَقُ الْمَبْدِ طَلَقَتَان وَعَدَّةُ الْأُمَةِ حَيْضَتَانِ وَكُفَّارَاتُ الْعَبْدِ كَابُلُمَّ بِخِلاَف مَعَانِي الْمُدُودِ وَالطُّلَاقِ وَكُلُّ مَا وَمَلَ ۚ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيســـم في الْمُو لَانِنَ مِنَ اللَّانِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنَّ مَصَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يُحَرُّمُ مَا أَرْضِمَ بَمْدَ الْحُولَانِي إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهُرُ وَنحوهِ وَقِيلَ الشَّهْرُ يُن وَلُو فُصِلَ قَبْلَ الْمُوايْنِ فِسَالًا اسْتَنْفَى فِيهِ بِالطَّمَامِ لَمْ يُحَرِّمُ مَا أَرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرِّمُ بِالوَجُسُورِ وَالسَّمُوطِ وَمَنْ أَرْضَمَتْ صَبِيًّا فَبَنَأَتُ يُلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحُلِماً مَأَ كَلَمْمَ أُو تَأْخُرَ إِخْوَةُ لَهُ وَلَاخِيهِ لِلْكَاحُ بِنَاتِهَا .

## بَأَبُ فِي العِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاسْتِبْرَاءِ

وُعِدَّةُ الْخُرَّةِ الْمُلْلَقَةِ ثَلَاثَةً قَرُوهِ كَانَتَ مُسلِمةً أَوْ كَانَتُ مُسلِمةً أَوْ كَانَا الرَّوْجُ فَى كَتَابِيةً وَالأَمَّة وَمَنْ فَيها بِقِيَّةً رِقَ قَرْآنِ كَانَ الرَّوْجُ فَى جَيْمِهِنْ حُرَّا أَوْ عَبْدًا وَالأَفْرَاءِ هِي الأَمْلُهَارُ التِي بَينِ الدَّمَانِي جَيْمِهِنْ حُرَّا أَوْ عَبْدًا وَالأَفْرَاءِ هِي الأَمْلُهَارُ التِي بَينِ الدَّمَانِي

فإنْ كَانَتْ مِمْنْ لَمْ تَعِضْ أَوْ مِنَّنْ قَدْ يَبْسَتْ مِنَ الْمَعِيضِ فَعَلَائَةَ أَشْهُرُ فِي الْخُرَّةِ وَالأَمَّةِ وَعِدَّةُ الْخُرَّةِ الْمُسْتَعَاصَةِ أَو الأُمَّةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ وَعِدَّةٌ الْمُامِلِ فِي وَفَأَةٍ أُوطَلَاقٍ وَمَعْمُ كَانَتْ حُرَّةً أَو أَمَةً كِتَابِيَّةً وَالْبُطَلَّقَةُ التِي لَمْ يَدْخُلُ بِهَا لاعدُّةَ عَلَيْهَا وَعِدْةِ الْحُرَّةِ مِنَ الوَفَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشَرْ كَانَتْ مَنِيرَةً أُوكَبِيرًا ۚ دَخَلَ بِهَا أُولَمْ يَدْخُلُ مُسلِمَةً كَانَتْ أُوكَتَأْبِيَّةٌ وَفِي الْاَمَةِ وَمَنْ فِيهَا آيِفِيَّةٌ مُنْ شَهْرَانِ وَخُسُ لِيَالَ مَا لَمْ ثُرَّتُ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْمُنْيِسُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَفَتْهِ ِ فَتَقَعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ وَأَمَّا الى لا تَحِيضُ لِعِيمَر أَو كَبْر وَقَدْ بَنِي بِهَا فَلَا تُنْسَكَيحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثُة أَشْهُرَ وَالإَحْدَادُ أَنْ لَا تَقَرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَأَةِ شَيْئًا مِنَ الزُّيَّةِ بحليّ أوكمل أو غيره وتَمَعْتَنِبُ الصِّبَاعَ كَلَّهُ وَلا تَعْتَمَدِبُ بجناء وَلاَ تَقَرُّبُ دُهُنَا مُعَلَيْبًا وَلا عَنْسُطُ عَا يَخْتُمُو فِي رَأْسِها وَعَلَى الْأُمَةِ وَالْخُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الإِخْدَادِ وَاخْتُلِفَ

فِي الْسَكِتَابِيَةِ وَلَبَسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ وَتُجْبَرُ الْمُرْهُ الْكُنَّايِيَّةُ عَلَى الْمِدَّةِ مِنَ الْمُسْلَمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَعِدَّةً أُمِّ الوكد مِنْ وَفَاتِهِ مَسَيِّدِهَا حَيْضَةٌ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا فَإِنْ فَمَدَتْ عَنْ الحَيْضُ فَتَلَاثُهُ أَشْهِرُ وَاسْتِعِرَاءِ الأَمَة في انتقال الملك حَيْضَةُ انْتُقُلَ اللَّكُ بَيِّيعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْسَنِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمَنْ هِيَ فِي حِيازَ آيِهِ قَدْ مَامَنَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَسَكُن تَعْرُجُ وَاسْتِبْرَاء الصغيرة في الْبَيْم إِن كَانَت لا تُوطأُ ثَلاَثةً أَشْهُرُ وَاليَالِسَةِ مِنَ الْحِيضَ تَلاَثة أُشْهُرُ وَالتِي لاتُومِناً فَلاَاسْتِبْرَاء فيها وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلاً مِن غَيْرِهِ أُومَلَـكُها بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقُرُبُهَا وَلا يَتَلَذُّذُ مِنْهَا بشَيءِ حَتَّى تَضَعُ وَالسُّكُنِّي لِكُلُّ مُطَلِّلَةً مِ مَدْخُولِ بِهَاوَلاَ نَفَقَةً إِلَّالَّتِي طُلُقَتَ دُونَ الثَّلَاتِ وَ لِلْعَامِلِ كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَو ثَلَاثًا وَلاَ َنَفَقَةً لِلْمُغْتَلِمَةِ إِلَّا فِي الْحَلِّلَ وَلَا نَفَقَةً لِللَّهُ هَنَةٍ وَإِنْ كَانِتَ حَامِلًا وَلاَ تُفَقَّةً لَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ وَلِمَا السَّلَكُنِّي إِنْ

كَانَتْ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ فَدْ نَقَدْ كَرَاءِهَا وَلاَ تَخِرُمِ مِنْ يَيْنِهَا في طلاق أو وَفَأَةٍ حتى أُنتِمُ السِدَّةَ إِلَّا أَنْ يُنْسُرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلُمِنَ السَكَرَاءِ مَا يُشْبِهُ فَلَتَخْرُجُ وَتُقِيمُ بِالْمُوَامِنْمِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدْهَا في السمنيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لاَ يَرْضِمُ وَللْمُطَلَّقَةِ إِرْصَاعُ قِلَدُهَا عَلَى أَبِيهِ وَلَهَا أَنْ تَأْخُذُ أُجِرَةً رَمَنَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ وَالْمُعْنَانَةُ لِلْأُمُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتِلَامِ الذُّكُّرُ وَنِكَاحِ الْأُنْثَى وَدُخُولُما وَذَلِكَ بَعدَ الْأُمُّ إِنْ مَاتَتُ أَوْ نُكَحَتْ الْجَدَّة مُمَّ اللَّمَ اللَّهَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُوى رَحِمِ الْأُمُّ أَحَدُ فَالْأَخُواتُ وَالْمَمَّاتُ ۚ وَإِنَّ لَمْ يَكُونُوا فَٱلْمُصْبَة ۗ وَلاَ يَلزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَة ۗ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقَيْرَةً وَعَلَى أَبُوَيْهِ الْفَقيرَيْن وَعَلَى سِنار وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ عَلَى الْأَكُورِ حَتَى يَعْتَلِمُوا وَلاَ زَمَانَةً بِهِمْ وَعَلَى الإِنَاتِ خَتَّى يُنكِعْنَ وَيَدْخُلُ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَ وَلاَ نَفَقَةً لِمَنْ سِوَى هَوْلاً عِنَ الْأَثَارِبِ وَإِنْ

ائمسّع فعليه إخدام زوجته وعليه أن يُنفِق عَلَى عبيدو ويُكنّه أن يُنفِق عَلَى عبيدو ويُكنّه مُ إِذَا مَاتُوا وَاخْتُلِفَ فَى كَفَنِ الزّوْجَةِ فَعَالَ ابن القالم في مألِما وَقالَ عَبْدُ الملك في مأل الزّوج وَقالَ القالم في مألِما وَقالَ عَبْدُ الملك في مأل الزّوج وَقالَ سَخْنُونُ إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مألِما وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مألُما وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مألُما وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مألُل الزّوج .

## بأب في البيوع وما شاكل البيوع

وَلاَ يَجُوزُ طَمَامٌ بِطُمَامٌ إِلَى أَجَلَ كَانَ مِن جنسِهِ أَو مِن خِلَافِهِ كَانَ مِنَّا يُدُّخَرُ أُو لاَ يُدُّخَرُ وَلاَ بأْسَ بالْهُواكِهِ وَالْبُقُولُ وَمَا لَا يُدَّخَرُ مُتَفَاصِلًا وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ وَاجِدِ يدا بيَدِ وَلاَ يَجُوزُ التُّفَاصُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَمَا يُدُّخَرُ ۗ منَ الْفَوَاكِهِ اليَّابِسَةِ وَسَائِرِ الإِذَامِ وَالطُّمَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الماء وَحْدَهُ وَمَا اخْتُلِفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَارُ الْخُبُوبِ وَالنَّهَارِ وَالطُّمَّامِ فَلَا بِأَسَ بِالنَّمَاصِلُ فيهِ يدًا بيَـدِ وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاسُول في الجنس الوَّاحِدِ مِنْهُ إِلَّا فِي الْخُضْرِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْقَمْمُ وَالشَّمِيرُ وَالسَّلْتُ كَجِنْسُ وَاحِدِ فَيَا يَبْحِلُ مِنْهُ وَيُحْرُمُ وَالرَّبِيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالْقُطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ في البُيُوعِ وَاخْتَلَفَ فَيهَا قُولُ مَالِكَ وَلَمْ يَخْتَلِفُ قُولُهُ فِي الزَّ كَافِّر إِنَّهَا صِنْفُ وَاحِد وَلَحُومُ ذَوَاتِ الأَرْبَعَ مِنَ الأُنْعَامَ وَالوَّخْسَ صِنْفُ وَلَحُومُ الطَّيْرِ كُلَّهُ صِنْفُ وَلَحُومُ دَوَابِّ المَاءَ كَلَهَا صِنْفُ وَمَا نَوَلَّدَ مِنْ لَحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَخْمٍ فَهُوَ كُلُّعُوهِ

وَأَلْبَانَ ۚ ذَلِكَ الصَّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَمَّنُهُ صِنْفٌ وَمَن ابْتَأَعَ طَمَامًا فلاَ يَجُوزُ بَيْمُهُ عَبِلَ أَنْ يَسْتَوْفَيَهُ إِذَا كَانَ شَرَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى وَزُنْ أُوكَيْلُ أَوْ عَدَدِ بِخِلاَفِ الْجِزافِ وَكَذَلِكَ كُلُّ طَمَامٍ أَو إِذَامٍ أَو شَهْرَابِ إِلَّا المَّاءِ وَحْدَهُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدُويَةِ وَالزَّرَارِيعِ التِي لاَ يُعْتَمَرُ مِنْهَا زَيْتُ فَلاَ يَدْخُلُ فَالكَ فَما يَحْرَمُ مِنْ بَيْعِ الطُّمَّامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَو التَّفَامُنُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْمِ الطَّمَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَلاَ بُّاسَ بالشُّرَكَةِ وَالتَّالِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطُّمَّامِ وَالْمَكِيلِ عَبْلَ قبمنيه وكل عَقْد كيم أو إَجَازَةِ أَو إِكْرَام بِخَطْر أُو غَرَر في ثَمَنَ أُو مَثْمُونِ إِنْ أَجَلِ فَلَا يَجُوزُ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ الْفَرَرِ وَلاَ يَيْمُ شَيء عَبْهُولِ وَلاَ إِلَىٰ أَجَل مَجْهُولِ وَلاَ يَجُوزُ فَى البُيُوعِ التَّدَّلِيسُ وَلاَ النِسُ وَلاَ الْملاَ بِهُ وَلاَ اللهِ مِنْ وَلاَ كَمَانُ الْمُيُوبِ وَلا خَلُطُ دُنِي وَجَيَّدُ وَلاأَنْ يَكُمُ مِنْ أَمْر سِلْمَيْهِ مَا إِذَا ذَكَّرَهُ كُرِهَهُ الْمُبْتَاعُ أُوكَانَ ذِكُرُهُ أَبْنُصَ لَهُ فِي الشَّمَنِ وَمَنِ ابْتَاعَ ِ

عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَ لَهُ أَنْ يَعْدِسَهُ وَلا شَيْءَلَهُ أَو يَرُدُهُ وَ يَاخَذُ ثَمَنَهُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُهُ عِنْدَهُ عَيْمَ مُفْسِدٌ فَلَهُ أَنْ يَرْجَمَ بقيمة الميب القديم مِن الثمن أو يَرده و يَرد ما نقصه الميب عِنْدَهُ وَ إِنْ رَدَّ عَبْدًا بِعَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ وَالْبَيْمُ عَلَى الْمُيَارِ جَائِزٌ إِذَاضَرَ بَا لِذَلِكَ أَجَلاً قَرِيبًا إِلَى مَا تُنْعَتَبُرُ فيهِ تِلْكَ السُّلْمَةُ أَوْ مَأَنَّكُونَ مُنِهِ الْمَشُورَةُ وَلاَ يَجُوزُ النَّقَدُ فِي الْمِلْورَ وَلاَ فِي عُهُدَةِ النَّلاَثِ وَلاَ فِي الْمُوامِنَةِ بشَر مَلْ وَالنَّفَةَ فَى ذَلِكَ وَالنِّمَانُ عَلَى الْبَائِمِ وَإِنَّهَا يُتُوَامَنِّمُ لِلإسْتِبْرَاءِ الْجَارِيةُ الَّتِي النَّهُ اللَّهُ الْأَعْلَبِ أَو الَّتِي أَفَّرَّ الْبَأَنْمُ بِوَطَّئِهَا وَإِنْ كَانَتْ وَخَشَا وَلَا تَجُوزُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْخَمْلُ إِلَّا تَعْلَا ظَاهِرًا وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ كِلْمَ الْبَائِمُ وَلا يُفَرِّقُ آيُنَ الأُمِّ وَوَلَدَهَا فِي الْبَيْمِ حَتَّى يُشْغِرُ وَكُلُّ بَيْمٍ فَأَسِدِ فَضَّمَانَهُ مِنَ الْبَاشِمِ فإنْ قَبَعْمَهُ الدُّبْتَاعُ فَضَمَانَهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْم قَبْضِهِ فإن حَالَ سُونَهُ أَوْ تَنَيَّرَ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ تِيمَتُهُ يَوْمَ فَبَعْدِهِ وَلا

تَرُدُهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أُو أَيكالُ فَلْيَرُدُّ مِثْلَهُ وَلا أيفيتُ الرِّ باعَ حَوالَةُ الْأَسُواقِ وَلاَ يَجُوزُ سَلَفَتْ يَجُرُ مَنْفَعَةً وَلاَ يَجُوزُ بَيْمٌ وَسَلَفَ ۚ وَكَذَلِكَ مَا قَارَلَ السَّلَفَ مِن إِجَارَةِ أُو ۗ كِرَاءُ وَالسَّلَفُ بَازٌّ فِي كُلِّ شَيْمٍ إِلَّا فِي الْجَوَارِي وَكَذَلِكَ مُرَّابَ الْفِضَّةِ وَلاَ تَجُوزُ الوَّصِيعَةُ مِنَ الدَّبْنِ عَلَى نَسْجِيلِهِ ولاَ التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ تَعْجِيلُ عَر ْضُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَ كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَلاَ بِأَسَ بِتَعْجِيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْضِ إِذَا كَانَتِ الزُّيادَةِ فِي الصِّفَةِ وَمَن رَدِّفِي الْفَرْضِ أَكُرَ عَدَدَّافِي مَجْلِس الْقَصْاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطُ وَلارأَى \* وَلاَ عَادَةٌ فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ بِجِزْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَا نِيرٌ أُودَراهِمَ مِنْ بَيْمٍ أَوْ قَرْضَ مُوَّجَّلِ فَلَهُ أَنْ يُمَجِّلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُرُوضَ وَالْعَلْمَ مِنْ قَرْضِ لاَ مِنْ بَيْعٍ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ ثَمْرِ أَوْ حَبِّ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ وَ يَجُوزُ لَيْمُهُ إِذَا بَدًا مُلَاحُ بَعْضِهِ وَ إِنْ نَضَلَةً مِنْ نَضِيلِ كَثِيرَةِ

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالْبِرَكُ وَالْجِينَانِ وَلاَ بَيْعَ الْجَنِينِ في بَطْن أُمَّهِ وَلاَ بيْعُ مَا في بُطُونِ سَائِر الْخَبُوانَاتِ وَلاَ بَيْثُ نتاَج مَا تُنتجُ النَّانَةُ وَلاَ بَيْمُ ما فِي ظَهُورِ الإبل وَلاَ بَيْمُ الآبن وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَنُهْىَ مَنْ تَبِيعِ الْكَلَّابِ وَاخْتُلِفَ فَى "بيم مَا أَذِنَ فِي اتَّخَاذِهِ مِنْهَا وَأَمَّا مَنْ قَنَّلُهُ فَعَلَيْهِ فَيَمَتُهُ وَلاَّ يَجُوزُ بِيْعَ اللَّحْمِ بِالْخَيْوَانِ مِنْ جِنْسِهِ وَلاَ بَيْعَتَاذِ ف يَيْعَةِ وَذَلِكَ أَنْ يَشَمِّرِي سِلْعَةً إِمَّا بَخَنْسَةِ نَقْدًا أَوْعَشَرَةِ إِلَى أَجَلِ قَدْ لَزِمَتُهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ أُولاً يَجُوزُ بَيْمُ الثُّمْرِ بِالرُّمْلَبِ وَلا الزَّبيب بالمِنَب لاَ مُتَفاصلاً وَلاَ مِثلاً عِثل وَلاَرَعْب بيابس مِنْ جنْسِيهِ مِنْ سَائِرِ النَّهَارِ وَالفَوَ أَكِهُ وَهُوَ مِمَانُهِي عَنْهُ مِنَ الْمُزَابِّنَةِ وَلاَ يُبَاعُ جُزَافٌ عَكِيلُ مِنْ مَنفه وَلاجُزَافُ بَجُزَافُ مِنْ مِنْفِه إلَّا أَن يِتَّبَيِّنَ الْفَصْلُ يَبْمُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ الثَّفَاصُلُ فَي الجِّنس الوَ احِدِمِنْهُ وَلاَ بأَسَ بَيْمِ التَّهِي وَالْمَائِبِ عَلَى العَيْفَةِ وَلاَ يُنْقَدُ فيهِ بِشَرْطِ إِلَّا أَنْ يَقُرُكَ مَكَانَهُ أَو يَكُونَ مِينًا يُومِينُ تَعَيْرَهُ

مِنْ دَارِ أُو أَرْضِ أَو شَجَر فَيَجُوزُ النَّقَدُ فِيهِ وَالْمُهْدَةُ كِبَائِرَةٌ ۖ فى الرَّقِيقِ إِنِ اشتَرَطَتْ أُوكَانَتْ تَبَارِيَةٌ بِالبِّلَدِ فَمُهُ لَدَّةً التُّلاَتُ الضَّمَانُ فيها مِنَ الْبَائِمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعُهْدَةُ السُّنَةِ مِنَ الْمُؤْثُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَلاَ بأَسَ بالسَّلَمِ فِي الْمُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْخِيوَانِ وَالطَّمَامِ وَلإِدَامِ بِمِيفَةٍ مَمْلُومَةٍ وَأَجَسل مَمْلُومٍ وَيُمَجِّلُ رَأْسَ المَالِ أُويُوجُرُهُ إلى مِثْلَ يَوْمَيْنِ أَوْلَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةً عَشَرَ يَوْمَا أُوعَلَى أَنْ يُقْبَضُ بِبَلَدِ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِبَلدِ أَسْلُمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْمُلَمَاءِ وَكُرِهَهُ ٱخْرُونَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ وَلاَ يُسْمِعُ شَيْءٍ فِي جِنْسِهِ أَوْ فَيَمَا يَقُرُبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقْرَمِنَهُ شَيْنًا مِثْلِهِ مِيفَةً وَمِقْدارًا وَالنَّفْعُ لِلمُنْسَلِّفِ وَلاَ يَجُوزُ دَبْنَ يدَّيْنِ وَتَأْخِيرُ رَأْسِ المَالِ بِشَرْطٍ إِلَى عَمَلُ السَّلَمِ أَوْماً بَعُدَ

مِنَ الْمُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يَجُوزُ فَسَنَّحُ دَيْنِ فِي دَيْنَ وَهُوَ أَنْ أَ يَكُونَ لَكُ شَيْءِ فَي ذِمْتُهِ فَتَفَسَّخُهُ فِي شَيءَ آخَرَ لاَ تَسَجُّلُهُ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ مَالَيْسٌ عِنْدَكُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالاً وَ إِذَا بِمَٰتَ سِلْمَةٌ بِشَيَنِ مُوْجَلِ فَلَا تُشْتَرِهَا بِأَقَلَ مِنْهُ أَنْقِدًا أَو إِلَى دُونَ الأَجَلَ الأَوَّلِ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنهُ إِلَى ٱبْعَدَ مِن أَجِلِهِ وَأَمَّا إلى الأَجَل نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُنَّهُ جَأَثَرٌ وَتَسَكُونُ مُقَامِسَةً ولاَ بَأْسَ بِشِراء الْجُسْرَافِ فِيهَا مِكَالٌ أَو يُوزَنُ سِوَى الدُّنَانِير وَالدَّرَاجِ مَا كَانَ مَسْكُوكَا وَأَمَّا بِقَارُ الذَّهَبِ وَالْفِينَةِ فَذَلِكَ فيهمًا جَأَيْرُ وَلاَ يَجُوزُ شِرَاهِ الرَّقِيقِ وَالثَّيَابِ جُزَافًا وَلاَعْكُنُّ عَدَدُهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ جِزَافًا وَمَنَ بَأَعَ نَغَمَلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَشَرُهَا لِلْبَانِمِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرَطُهُ النُّبْتَاعُ وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ النَّارِ وَالْإِبَارُ النَّذَكِيرُ وَإِبَارُ الزَّرْعِ خُرُوجُه مِنَ الأَرْضِ ومَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالَ فَمَالَهُ لِلْبَائِمِ إِلَّا أَنْ يَشْتُوطُهُ الْمُبْتَاعُ وَلَا بَاسَ بشراء ما في الْعَدْلِ عَلَى البَرْ نَامِعِ بَمِيفَةٍ مَمْلُومَةٍ وَلاَ يَجُوزُرُ

شرًا و تُوب لا يُنشَرُ وَلا يُوصَفُ أُوفِي لَيْلِ مُظْلِمِ لا يَتَأَمَّلاَ لِهِ وَلا يَمْرُفَأَنَ مَا فِيهِ وَكَذَلِكَ الدَّابِلةُ فِي لَيْلِ مُظْلِمٍ وَلا يَسُومُ أَحَدُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَناَ وَتَقَارَ بَا لا فِي أُولِ التَّسَاوُم وَالْبَيْعُ لَيْنَمَقِدُ بِالْكَلَّامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَوَقُ الْمُتَبَايِمانِ وَالإِجَارَةُ جَائِزَةً إِذَا ضَرَباً لَمَا أَجَلاً وَسَتَّياً الثَّمَنَ وَلاَ يُغْرَبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلَ فِي رَدُ آبِقِ أَوْ بَعِيرِ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِلَّرِ أَوْ بَيْعٍ ثَوْبٍ وَنحُوهِ وَلا مُنْيَءً لَهُ إِلَّا بِنَهَامَ الْمَمَلِ وَالْآجِيرُ عَلَى الْبَيْمِ إِذَا تَمَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَهِـمْ وَجَبَ لَهُ جَمِيمُ الأَجْرِ وَإِنْ بَاعَ فَى نِمِنْفِ الأَجِلُ فَلَهُ نِمِنْفِ الْإَجَارَةِ وَالْكُرَاءِ كَالْبَيْمِ. فَهَا يَحِلُ وَ يَحْرُمُ وَمِنْ أَكُنَّرَى دَابَّةً بِمَيْمًا إِلَى بَلَّدِ فَمَاتَتُ انفَسَخَ الْسَكْرَاهِ فَهَا بَقَ وَكَذَلِكَ الأَجِيرُ عُوتُ وَالدَّارُ تَنهَدُمُ قَبْلَ عَلَم مُدَّةِ الْكَرَّاءِ ولا بأسَ بَتَعْلِيمُ الْمُعَلِّمِ النَّمَرَانَ عَلَى الحِذَاقِ وَمُشَارَطَةِ الطَّبيبِ عَلَى الْبُرْءِ وَلاَ يَنْتَقِضُ الْكُرَاءِ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ وَلاَ بَمَوْتِ عَنَمَ الرِّعَاكِةِ وَلْيَأْتِ

عِيثُلُهَا وَمَّرِ لَ الْكُتَّرَى كِرَاء مَضْمُونًا فَمَا نَتَ الدَّابَةُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِها وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَنْفُسِمَ الكَرَّاءُ وَلَيْكُنَّرُوا مَتَكَانَهُ غَيْرَهُ وَمَنْ ٱلْكُنَّرَى مَأْعُونَا أَوْ غَيْرَهُ فَلاَ مَمَانَ عَلَيْهِ في هَلا كَهِ بِيدِهِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذَ بُهُ وَالصَّاعُ صَامَنُونَ لِمَا غَالُوا عَلَيْهِ عَمِلُوهُ بَأْجُر أَو بِغَيْرِ أَجْر وَلاَ ضَمانَ عَلَى صَاحِبِ الخَمَّامِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفينَةِ وَلا كِراءَلهُ إِلَّاعَلَى الْبَلاَغِ وَلاَّ بأَسَ بِالشَّيرَكَةِ بِالأَبْدَانِ إِذَا عَمِلا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مَمَلاً وَاحِدًا أَومُتَقَارِباً وَلاَ تَجُوزُ الشِّركَةُ بالأُمْوَال عَلَى أَنْ يَكُونَ الرُّ بِحُ مَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدْ مِنْهُمَا وَالْمَمَلُ عَلَيْهِماً بِقَدْرِ ما شَرَطاً مِنَ الرُّبْعِ لِسَكَلُ وَاحِدٍ وَلاَ يجُوزُ أَنْ يَخْتَلَفَ رَأْسُ المَالِ وَيَسْتُوباً فِي الرِّبْحِ وَالْقِرَاضِ جَائِزٌ بِالدُّنَانِيرِ وَالدَّرَامِ وَقَدْ أَرْخِصَ فِيهِ بِقِدَارِ النَّهَبِ وَالْفِصْةِ وَلاَ يَجُوزُ بِالْمُرُوضَ وَيَكُونُ إِنْ نُزَلَ أَجِيرًا فِي يَيْمِهَا وَعَلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ فِي الثُّمِّنِ وِللْعَامِلُ كَسُوَّتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا

سَافِرَ فِي المَالُ الَّذِي لَهُ بَالُ وَإِنْهَا يَتَكُنِّسِي فِي السَّفَرَ الْبَعِيدِ وَلاَ كَمْتَكِيهَا فِ الرُّبِحَ حَتَّى يَنِصُ وأَسْ المالِ وَالْمَسَاقَاةِ جَائِزٌ في الأُصُولُ عَلَى مَا تَرَاضَيَاعَلَيْهِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَالْمَمَلُ كُلُّهُ عَلَى المُسَاق وَلا يَشْتَرط عَلَيْهِ مَلاً غير مَل النسأة أو ولا مَلَ شَىء يُنشئتُ فِي الخَالِطِ إِلَّامَالاً بِأَلَ لَهُ مِنْ شَدَّ الخَطْيرَةِ وَ إِمْلَاحِ الصَّفِيرَةِ وَهِيَمُعُتَّمَمُ المَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ مُنْشِيُّ بِنَاءِهَا وَالتَّذَكِيرُ عَلَى الْعَامِلِ وَتَنْقِيَةً مُنافِع الشَجَرِ وَإِصْلاَح مَسْقَط الماء مِنَ الْفَرْبِ وَتَنْفِيَةُ الْمَانِ وَشِبْهُ ذَلِكَ جَالِزٌ أَنْ يَشْتَرطَ عَلَى الْعَامِلُ وَلا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الْخَائْطِ مِنَ الدُّوَابِ وَمَامَاتَ مِنْهَا فَمَلَىرَ بَهِ خَلَّفُهُ وَنَفَقَةُ ٱلدُّوَابِ وَالْأَجَرَاء عَلَى الْعَامِلِ وَعَلَيْهِ زَرَيْمَةً الْبَيَاضِ البَّسِيرِ ولاَ بَّاسَ أَنْ يُلْنَى ذَلِكَ لَلْمَامِلِ وَهُوَ أَحَلُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزُ أَنْ يَدْخُلُ فِي مُسَلَقاًةً النَّهُ لِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ الجَّيعِ فَأَقُلُ وَالشَّرِكَةِ فَى الزَّرْعِ جَائِزَةً إِذَا كَانَتِ الوَدِيمَةُ مُنْهُمَا

جَمِيماً وَالرَّبِحُ مَيْنِهُما كَانَتِ الأَرْضُ لِأَحَدِهَا وَالْعَمَـلُ عَلَى الآخَر أَو العَمَلُ تَيْنَهُمَا وَاكْتُرياً الأَرْضِ أَوْكَانَتْ تَيْنَهُمَا أَمَّا إِنْ كَانَ الْبَدْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ إِنَّا عَلَيْهِما وَالرَّاسِمُ تَيْنَهُما لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَا أَكُتُوَياً الأَرْضَ وَالبَّذَرُ مِنْ عِنْدِ وَاحِسْدِ وَعَلَى الْآخَر العَمَل جَازَ إِذَا تَقَارَ بَتَ قَيْمَةً ذَلِكَ وَلا يُنْقَدُ فِي كُراء أَرْضِ غَيْر مُأْمُونَةِ قَبْلَ أَنْ تُرْوَى وَمَنَ ابْتَاعَ كَمْرَةً فِي رُوْسِ الشَّجَر فَأَجِيحَ بَبُرْدِ أُو جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ أَجِيمَ قَدْرُ الثُلُثِ فَأَكْثَرُ وُصَيِعَ عَنِ الْمُشْتَرَى قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّدَنُ وَمَا نَقَصَ مَّن الثُّلُتِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ وَلاَ جَائِحَةً في الزُّرْعِ وَلا فيَمَا اشْتُرَى بَعِدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ النَّمَارِ وَتُوضَعُ جَأَيْحَةُ الْبُقُولِ وإنْ قَلْتُ وَقِيلَ لا يُوسَمُ إِلَّا قَدْرَ النَّاكُ وَمَنْ أَعْرَى عُرَّ نَهَلات لِرَجل مِن جَنَانِهِ فَلاَ بأَسَ أَن يَشْقُربِهَا إِذَا أَزْهَتُ يخرصها نَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجِذَاذِ إِنْ كَانَ فِيهَا خَسَةً

أَوْسُقِ فَأَقَلَ ولا يَجُوزُ شِرَاء أَكْثَرَ مِنْ تَحْسَة أَوْسُقِ إِلَّا إِلَّا الْعَيْنِ وَالْعَرْضِ .

## باب في الوصايا والمُدَّبِرِ والمُسكاتِبِ والمُعْتَقُ وأَمُّ الْوَلَدِ والولاء

ويَمْنَ عَلَى مَرَنَ لَهُ مَا يُوصِي فيهِ أَنْ يُمِدُّ وصِيَّتُهُ ولاَّ وصِيَّةً لَوَارِثِ وَالْوَمَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ وِيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّاأًنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةَ وَالْعِثْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدًّا عَلَيْهَا وَالْمُرَّدُّ في الصُّحَّةِ مُبَدًّا أَعَلَى ما فِي المرَّضِ مِنْ عِنْقِ وغَيْرِهِ وعَلَى ما فَرَّطَ فيه مِنْ الزَّكَاةِ فأوضَى به فإنَّ ذَلِكَ فَي ثُلْثِهِ مُبَدًّا عَلَى الوَّمَايا ومُدَيِّرُ الصَّحَّةَ سُلِدًا عَلَيْهِ وإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاضٌ أَهْسَلُ الْوَّمَاياً أَلَّتِي لَا تَبِدِئَةً فَهِماً وللرَّجُل الرَّجُوعُ عَنْ وصِبَّتِهِ مِنْ عِنْقُ وَغَيْرُهِ وَالشَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَّبْدِهِ أَنْتَ مُدَرَّبُهُ أَوْ أَنْتَ حُرُّعَنْ دُبُرِ مِنْ ثُمَّ لاَ يَجُونُولُهُ بَيْمُهُ وَلَهُ خِدْمَتُهُ

وَلهُ انْتِزَاعُ مَا لِهِ ماً لمْ عَمْرَ مَنْ وَلهُ وَطُولُهَا إِنْ كَانْتُ أُمَّةً وَلا يَعَلُّ الْمُمْتَقَةُ إِلَى أَجِلَ وَلا يَبِيمُهَا وَلهُ أَنْ يَسْتَخْدِمُهَا وَلهُ أَن مُنْتَنَ عَ مَا لَمُ مَا لَمْ يَقُرُبِ الأَجَلُ وَإِذَا مَاتَ عَالُمُ مَنْ مِن ثُلْثِهِ وَالْمُمْتَقُ ۚ إِلَى أَجَلِ مِن رَأْسِ مَالِهِ وَالْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْءٍ وَالدَكَتَابَةُ جَأَئِزَةً عَلَى مَا رَضِيَّةُ ٱلْعَبْدُ وَالسَّيِّذُ مِنَ المَالَ مُنَجَّماً قَلْتِ النَّجُومُ أُو كَثَرَتْ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلا يَعْجِزَهُ إِلَّالسَّلْطَانُ بَعْدَ التَّكَوُّمِ إِذَا امْنَنع مِنَ التَّعْجِيزِ وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا عَنْزِلتُهَا مِنْ مُكَاتَبة أَوْمُدَ بَرَةٍ أَو مُعْتَقَة إِلَى أَجَل أَو مَرْهُونَة وولدَ أُمَّ الوَلدِ مِن غَيْرِ السَّيِّدِ عَنْزِلتِهَا وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَن يَنْتَزَعَهُ السَّيِّدُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أُوكَا تُبَّهُ وَلَمْ يَسْتُنُّنِ مَالَّهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَرَ عَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَطَهُ مُكَانَبَتِهِ وَمَا حَدَثَ لَلْمُنْكَانَم وَالْمَكَانَبةِ مِنْ وَلَدِ دَخَلَ مَمَهُما فِي الكِنَابِيِّ وَعَنَى بِمِتْقَهِما وَنجوزُ كِنَابَةٌ الجَمَاعَةِ وَلا يُمْ يَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ الجَمِيعَ وَلَبْسَ الْمُكَاتَبِ عِنْقُ

ولا إِثْلَافُ مَالِهِ حَتَّى يُمثَّقَ وَلا يَتَزَوِّجُ وَلاَ يُسَـافُرُ السَّفَرَ الْبَعيدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدُ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا كَتَى عَلَيْهِ حَالاً وَورَتْ مَنْ مَمَّهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا كَتَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المَالِ وَفَالِهِ فَإِنَّ وَلَدَّهُ يَسْمُو ۚ نَ فَيهِ وَيُوَّدُّونَ نُجُومًا إِنْ كَانُوا كِبَارًا وَإِنْ كَانُوا سِفَارًا وَلَيْسَ فِي المَالِ قَدْرُ النَجُومِ إلى بلوغهم السَّمَّى رَقُوا وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ مَمَّهُ فِي كَتَا بَشِهِ وَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمَثِّيمَ مَنْهَا فى حَيَا تِهِ وَتُعَنَّقُ مِن رَّأْسِ مالِهِ بِعْدَ مَمَا يَهِ وِلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلاَ لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ وَلا غَلَّةً وَلَهُ ذَلِكَ فَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُو َ عَنْزِلَةِ أُمَّهِ فِي الْمِثْقِ يُمْتَقُ بِمِيْقِهَا وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتُهُ مِمَّا يُمْلِّمُ أَنَّهُ وَلَا فَعَى بِهِ أَمْ وَلِدُ وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزِّلُ إِذَا أَنْكُرَ وَلَدُهَا وأَقَرُ بِالْوَطْءُ فَإِنِّ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَعَلَـأً بِعْدَهُ لَمْ يَلَحَقُ بِهِ ـُ ما جاء مِن ولَد ولا يجُوزُ عِنْقُ مَن أَحَاطَ الدُّن عَالَهِ ومَن أُعْتَنَ بِعُضَ عَبْدِهِ اسْتُنْجُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانِ َ لِغَيْرِهِ مَمَّهُ فيهِ

تَهُرَكُهُ ۚ قُومٌ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ بَقِيمَتِهِ يو مَ يُقَامُ عَلَيْهِ وعَنَى ۗ غَإِنْ لَمْ يُوجِدُ لَهُ مَالٌ مَ إِنَّى سَمِّمُ الشَّر يَكُ رَفِيقًا ومَن مَثْلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةً "بَيِّنَةً مِنْ قَطْع جَارِحَـةٍ وَنحُوهِ هَنَّقَ عَلَيْهِ ومَنْ مُلَكَ أَبُوَيْهِ أُواْحَدًا مِنْ وَلِدِهِ أُووَلِدِ ولدِهِ أَو وَلدِ بَنَاتِهِ أَو جَدَّهُ أُوجَدَّتَهُ أُو أَخَاهُ لِأُمَّ أُو لابِ أَو لَهُمَا جَمِيمًا عَنَقَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا كَانَ جَنِيهُمَا حُرًّا مَهَمَا وَلا يُمْتَىٰ فَ الرِّفَاسِ الواجبَةِ مَنْ فيه مَعْنَى مِنْ عِثْقَ بِتَدْ ببرِ أَو كِتَا بَدٍّ أَو عَيْرَهِمَا وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أَوْطُعُ الْيَدِ وَشَبُّهُ ۗ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرِ الإسلامِ ولاً بجوزٌ عَنْقُ الصَّبِيُّ وَلاَ الْمَوَلِّى عَليهِ والولاَّه لِمَنْ أَعْتَقَ ولاَّ يجوزُ بَيْمُهُ وَلاَ هِبَتُهُ وَمَن أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ رَجُدلِ فَالْوَلاَهِ لِلرَّجُل وَلاِ يَكُونُ الولاَءِ لَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى بَدَيهِ وَهُو َ لِلْمُسْلَمِينَ وَوَلَا مِمَا أَعْتَقَتَ الْمَرَأَةُ لِهَا وَوَلَا مِنَ يُجَرُّ مِنْ ولِدِ أَوْعَبِدِ أَعْتَقَهُ وَلاَ ترتُ مَا أَعَتَىٰ غَيْرُهَا مِنْ أَبِ أَو ابْنَ أَوْ زَوْجٍ أُو غيرهِ وَمِيراتُ السَّائِبَةِ لَجْمَاعَةِ المُسلمينَ وَالْوَلَاءِ لِلاَقِمَدِ

مِنْ عَصَبَةِ اللَّيْتِ الأُوَّلِ فَإِنْ تَرَكَّ الْبَنْنِ فَوَرِثاً وَلاَهِ مَولَى أَخِيهِ لأبيهِما ثمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الُولاَهِ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ وإِنْ مَاتَ وَاحِدُ وتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وتَرَكُ ولَدَيْنِ فَالُولاهِ بَيْنَ الثَّلاَئِةِ أَثْلاَثاً

بَأَبُ فِي الشَّفْعَةِ وَالْمُبَيِّةِ وَالصَّدَّفَةِ

والملبس والرَّمْنِ وَالمَارِيةِ

والوريمة والأنطة والمصب

وَإِنَّمَا الشَّفْعَةِ فَى الْمُشَاعِ وَلا شُفْعَةً فِيمَا قَدْ قُسِمَ وَلاَ فَي لِحَيَّارِ وَلاَ فِي طَرِينَ وَلاَ عَرْضَةِ دَارِ قَدْ تُسِمَتْ أَيُومُهَا ولاَ فَي فَعْل أَوْ بِثْرِ إِذَا تُسِمَتِ النَّحْلُ أَوِ الْأَرْضُ ولاَ شُفْعَةً إلَّا فَي فَعْل أَوْ بِثْرِ إِذَا تُسِمَتِ النَّحْلُ أَوِ الْأَرْضُ ولاَ شُفْعَةً إلَّا فَي فَعْل أَوْ اللَّرْضُ ولاَ شُفْعَةً لِلْحَاضِرِ اللَّرْضُ ومَا يَتَصِلُ بها مِنَ البِناهِ والشَّجَرِ ولاَ شُفْعَةً لِلْحَاضِرِ بِعَدْ السَّنَةِ والنَّابِ عَلى شُفْعَتِهِ وإنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَعُهْدَةً بِعَدْ السَّنَةُ والنَّابِ عَلى شُفْعَتِهِ وإنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَعُهْدَةً

الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشتَرِى وَ يُوفَّنُ فَإِمَّا أَخَذَ أَو تَرَكُ وَلا تُوهَبُ الشفَّةُ وَلا تُبَاعُ وَتُقْسَمُ بِينَ الشَّرَكَاءِ بقَدْرِ الْأَنْصِبَاءُ وَلاَ تَمْم هِبَهُ وَلاَ صَدَفةٌ وَلا حُبُسُ إِلَّا بالِمَيَّازَةِ فإنْ مَاتَ قَبلَ أَنْ تُعَازَ عَنْهُ فَهِي مِيرَاتُ إِلَّاأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرْضَ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثِ وَالْمُمِّةِ لِصَلَّةِ الرَّحِمِ أَوْ الفَقير كالمِنَّدَ قَلْةً لا رُجُوعَ فَهَا وَمَن تَعَدُّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَمَنْتُصِرَ مَا وَهَمَبَ لِوَ لَدِهِ الْعَنَّفِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ ما لم يُنكِمُ لِذَلِكَ أَو يُدَايَنُ أُو يُحَدِثَ فِي الْمُبَةِ حَدِثًا وَالْأُمْ تَمْتَصِرُ مَآدَامَ الأبُ حَيًّا فإذا ماتَ لم تَمْتَصِرُ وَلا يُمتَصِرُ مِنْ يَنْهِمْ وَالْيُتُمْ مِنْ قِبَلَ الأبِ وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّفِيرِ فَحِيازَ تُهُ لُهُ جَائِزَةً إِذَا لَمْ بَسَيْكُنْ ذَلِكَ أُو بَلْبَسُهُ إِنْ كَانَ إ تُو با وَ إِنَّا كِهُوزٌ لَهُ مَا يُمْرَفُ بِمَيْنِهِ وَأَمَّا الكبيرُ فلا تَعْبُوزُ ۗ حِيازَ تُنَّهُ لَهُ وَلا يَرْجِمُ عُمْ الرَّجُلُّ فِي صَدَّقَتُهِ وَلاَ ترجعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاتِ وَلَا بِأَسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَعَمَّدُقَ بِهِ وَلاَ يَشْتَرَى مَا تُصَدَّقَ بِهِ وَالْمَوْهُوبُ لِلْمُوسِ إِمَّاأُ ثَابَ القِيمَةُ أُورَدً الْجِبَةَ فَإِنْ فَأَتَتُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بُرِي أَنَّهُ أَرَادَ النُّوابَ مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ وَيُكُرُهُ أَنْ يَهَلَ لِبَعْضَ وَلَيْمِ مَالُهُ كُلُّهُ وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِعَ وَلاَ بِأَمِنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفَقَراء مَالِهِ كَذَّهِ لِلْوَوْمَنْ وَهَبَّ هِبَةً فَلَمْ يَجُزُهَا الْمُوهوبُ نُهُ حَتَّى مَرضَ الْوَاهِمِ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ الْحِينَيَّذِ قَبْضُهَا وَلُو مَاتَ المُو هُوبُ لَهُ كَانَ لِو رَقَتِهِ الْقِيَامُ فَيهِ عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِينِ وَمَنْ حَبِّسَ دَارًا فَهِي عَلَى مَا يَجْعَلُهُا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتَ قَبْلَ مَوْ آيِهِ وَلُو ۚ كَانْتَ حُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّفِيرِ جَأَزَتُ حِياًزَاتُهُ لهُ إِلَى أَنْ يَبِلُغُ وَلِيَكُرُهَا لَهُ وَلا يَسْكُمُ أَفَالُ لَمْ يَدَعُ \* سُبِكُنَاهَا حَتَّى مَأْتَ بَطَلَتْ وَإِنِّ انْقُرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتُ عُبُسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبِّسِ بِوْمَ المرْجِعِ وَمَنْ أُعْمَرَ رَبُّهُ لَا حَيَاتُهُ دَارًا رَبِّعَمَتْ بِعَدَ مَوتِ السَّاكِن مِلْكَا لرَبُّهَا وَكُذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَةً مُ فَأَنْقَرَ ضُوا بخلاف الْجُبُسُ

فإنْ مَاتَ الْمُعْمَرُ يَوْمَئِذَ كَأَنْتُ لُورَثَتِهِ يُومَ مَوْتُهِ مِلْكَا وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبْسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ آبِقَ وَيُواْثَرُ فِي الخانس أَمْلُ الخَاجَةِ بِالسَّكْنَى وَالْفَلَّةِ وَمَنْ سَكَّنَ فَلاَ مِخْرُجُ لِنَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْخُبُسِ شَرْطُ فَيَهُ ضِي وَلاَ يُبَاعُ الْحَابُسُ وَ إِنْ خَرَبَ وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْحَابُسُ يَكَأَبُ وَيَعْمَلُ عَيْنُهُ فِي مِثْلُهِ أَو يُمَانُ بِعِيفِهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِرَبْعِ غَيْرً خَرَبِ وَالرَّمْنُ جَأَزُ وَلاَ يَتِمْ إِلَّا بِالْحِيازَةِ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ في حيازَتِهِ إِلَّا بَمُمَا يَنَةِ الْبَيِّنَةِ وَضَمَانُ الرَّهُن مِنَ الْمُرْتَمِن فيهَا يُغَابُ عَلَيهِ وَلاَ يضمَّنُ مالاَ يُغابُ عَليْهِ وَتَمْرَةَ النَّخِيلِ الرَّهُنُ لِلرَّاهِن وَكَـذَلِكَ غَلَّةُ الدُّور وَالْولَد رَهْن مَعَ الأُمَّةِ الرَّ مَن تَلِدُ مُهِدّ الرَّمْن وَلاَ يَكُونُ مَالُ الْمَبْدِ رَهْنَا إِلَّا بِشَرْطِ وَمَا هَاكُ يَيدُ أُمِينِ فَهُو مِنَ إِلرَّاهِنَ وَالْعَارِيَةُ مُوَّدًاتُ يَسْمَنُ مَا يُمَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَضَمَّنُ مَالِاً يُمَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ أَو دَا تَى إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى وَالْمُودَعُمُ إِنْ قَالَ رَدَدْتُ الودِيمَةِ إِلَيْكَ صُدْمَ

إِلَّاأَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادِهِوَ إِنْ قَالَ ذَهَبتُ فَهُو مُعَمُدُقُ بكلُّ حَالِ وَالماريَّةُ لا يُعَدِّقُ فِي هَلا كِهَا فِيمَا يُمَابُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيمَةِ ضَمَنْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدُهَا في صُرَّتِهَا ثُمَّ هَلَـكَتْ فَقَدَاخَتُلَفَ في تَصْمِينِهِ وَمَن اتَّجَرَ بوَدِيمةٍ فَذَلِكَ مَسكرُوهُ والرُّبيْمِ لَهُ إِنْ كَانْتُ عَيْنًا وَإِنْ بَاعَ الوَّدِيمَةَ وهِيَ عَرْضُ فَرَبُّهَا مُغَيِّرٌ فِي الثَّمَنِ أُو ِ القِيمَةِ يُومَّ التُّمَدُّي ومَنْ وجَدَ الْمُطَةَ فَلَيْمَرَ فَهَا سَنَةً بَمُوضِهِ مِ يَرْجُو التَّمْزِيفَ بِهَا فَإِنْ عَنَّتُ سَنَةً وَلَمُ يَأْتِ لِمَا أَءَ لَهُ أَاتِ لِمُا أَءً لَهُ فَإِنْ شَاءِ حَبَّسَهَا وإن شَاءِ تَصَدُّنَ بِهَا وَصَمِّنَهَا لِرَّبُّهَا إِنْ جَاءٍ وَإِنَّ انْتَفَعَ بِهَا ضَّمِّنَهَا وَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلُ السُّنَةِ أَوْ بَمْدَهَا بِغَيْرِ تحريكُ لَمْ يَضْمَنُهَا وإذا عَرَفَ طالِبِهِ المِفاص والوكاء أَخَذَهَا ولاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَالَّةَ الإبل مِنَ الصُّحرَاء ولهُ أَخذُ الشَّاةِ وأَكلُّهَا إِنْ كَانَتْ بِفَيْفَاءِ لَا عِمَارَةً فَيْهَا وَمَنِ اسْتَهْـلَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وكل مَا يُوزَىٰ أُو يُسكَالُ فَعَلَيهِ مِثلَهُ وَالْغَاصِبُ ضَامِن لَمَا غَسَبَ فإن رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيهِ وَإِنْ تَفَيْرَ فَى بِدِهِ قَرَّبُهُ عُنَبُرُ بِينَ أَخْذُهِ بِنَقْصِهِ أَو تَضْمِينِهِ الْقِيبَةُ وَلَو كَانَ النَّقْصَ بِتَمَدَّيهِ خَيْرَ أَيضاً فِي أَخْذُهِ وَأَخْدُ مَا نَقْصَهُ وَقَدِ النَّقْصَ بِتَمَدِّيهِ فَي الْفَصَةُ وَقَدِ النَّقْصَ بِتَمَدَّيهِ فَي ذَلِكَ وَلا غَلَّةً لِلْفَاصِبِ وَبُرَدُ مَا أَكُلَ مِن فَلَّةً أَوِ النَّقَعَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَلا غَلَّةً لِلْفَاصِبِ وَبُرَدُ مَا أَكُلَ مِن فَلَّةً أَو النَّعْمَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَلا عَلَّةً لِلْفَاصِبِ وَبُرَدُ مَا أَكُلَ مِن فَلَةً أَو النَّعْمَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَإِنْ وَطَيء وَوَلا مُ رَقِيقَ لِرَبُ اللَّهُ وَلا النَّعْمَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَلِي بَعْنِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَفَى بَابِ يَعْمَى أَمْ حَالِي مَا لِلْ فَعْ رَبِّهِ وَلَو اللهُ عَلَى مَا النَّهُ فَى اللهِ وَعَلَيْهِ أَلَى بَعْنِ أَمْ حَالِي مَا لِلْ فَعْ رَبِّهِ وَلَو اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّ

## ( بَأَبُ فِي أَحْدُكُامِ الدُّمَاءُ وَالْخُدُودِ )

وَلا تُقْتَلُ نَفْسِ بِنَفْسِ إِلَّا بِبَيْنَةِ عَادِلَةِ أَنْ بَاعْتِرَافِ أَوْ بَاعْتِرَافِ أَوْ بَاعْتِرَاف أَوْ بِالْقَسَامَةِ إِذَا وَجَبَّتِ يُقْسِمُ الوّلاةُ خَمْسِدِينَ عِينَا وَ يَسْتَحِقُونَ الدَّمَ وَلا يَحْلَفُ فِي الْمُعْدَ أَقَلُ مِنْ رَجْلَافِ وَلا عَلَيْنِ وَلا عَلَيْنِ وَلا عَلَيْنَ وَلَا عَلَيْنَ وَهُولَ وَاحِنْهِ وَإِنْهَا تَعِينَ الْقَسَامَةِ الْمُنْ رَجُلُ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ الْمُنْ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ اللهُ عَلَيْنَ وَلا عَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلا عَلَيْنَا وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ الْمُؤْمِنَ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تُعْمِينَ الْقَسَامَةِ اللَّهُ مَا مُنْ وَاحِيْهِ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ لَا عَلَيْنَ وَلَا عَلَيْهُ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ الْمُؤْمِنَ وَاحِيْهِ وَإِنْهَا تَعْمِينَ الْقَسَامَةِ الْمُؤْمِنَ وَاحِيْهِ وَاعِيْهِ وَاحِيْهِ وَاحِيْهِ وَاحِيْهِ وَاحِيْهِ وَاحْتِهِ وَاحِيْهِ وَاحْتِهِ وَاحْتِهِ وَاحْتِهِ وَاحْتِهِ وَاحْتِهِ وَاحْتِهِ وَاحْتُهُ وَاحْتُهُ وَاحْتُوا وَاقْتُوا وَنْهُ وَاحْتُوا وَاحْتُوا وَاحْتُوا وَاقَاعُوا وَاحْتُوا وَاقَاعُو

بِعَوْلِ الْمَيْتِ رَبِي عِنْدَ فُلاَنِ أُوْبِشَاهِدِعَلَى الْقَتْلِ أُوبِشَاهِدَ بْنِ عَلَى الْجُرْجِ مَمْ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَإِذَا نَكُلُ مُدَّعُو الدَّم حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ عِينًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْلَفْ مِنْ وُلاتِهِ مَمَهُ عَيْرَ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحِدَهُ حَلَفَ الْخُسيانَ وَلُو ادَّعَى الْفَتْلُ عَلَى جَمَاءَةِ حَلَفَ كُلُّ وَاحد خَمْسِينَ بَمِينَا وَ يُحْلِفُ مِنَ الْوُلَاةِ فِي طَلَبَ الذَّم خَمْسُونَ رَجُللا خَمْسِينَ يَمينًا وَإِنْ كَانُواأَ قُلَ قُسِمَتْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ وَلاَ تَحْلِفُ امْرَأَةً في الْمَمْدِ وَتَحَلَّفُ الْوَرَاثُهُ فِي الْخُطَّا إِلْمَدْرِ مَا يَرَاثُونَ مِنَ الدِّيةِ مِنْ رَجُلُ أَو امْرَأَةً وَإِنَّ انْكُسَرَتُ يَمَينُ عَلَيْهُمْ خَلَفُهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنهَا وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيةِ الْخُطَالِ لُمْ يَكُن لهُ بُدُّ أَنْ يَحْلَفَ جَمِيعَ الأَيْمَانِ ثُمَّ يَحْلَفُ مَن يأْتِي بَعْدَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ المِيرَاثِ وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ قِيامًا وَيَجْلَبُ إِلَى مَكَنَّا وَالَّدِينَةِ وَيَبْتِ الْمَقْدِسِ أَهُلُ أَعْمَالِهَا لِلْقَسَامَةِ وَلا بِحُلْبُ فِي غَيْرُهَا إِلَّا مِنَ الْأَمْيَانِ الْمَسِيرَةِ

وَلاَ قَسَامَةً فَى جُرْحٍ وَلا فِي عَبْدِ وَلا بَيْنَ أَهِلِ السَكِتَابِ وَلا فى قَتِيلَ رَبْنَ الصَّلَّةُ بْنُ أُو وُجِدَ فَى مَعَلَّةِ قُومٌ وَتَدُّلُ الْغِيلَةِ لاَعَغْوَ فِيهِ وَلِلرَّجُلِ الْمَفُو ۚ مَن دَمِهِ الْعَملِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْلَ فِيلَةٍ وَعَفُوهُ عَن الْخُطَاءِ فَ ثُلَثِهِ وَ إِنْ عَمَا أَحَدُ البَنِينَ فلاقَتَلَ وَلَمَنْ بَتِي نَصِيبُهُمْ مِنَ الدُّيَةِ وَلاَ عَفُو َ لِلْبِنَاتِ مَعَ الْبَيْيِنَ وَمَن عُني عَنْهُ في العَمْدِ ضُربَ مِائَةً وَحُبِسَ عَامَا وَالدُّيةُ عَلَى أَهِلِ الإبلِمائَةُ مِنَ الإبلوَعَلَى أَهْلِ النَّهْمَبِ أَلْفُ دِينَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثْنَا عَشْرَ أَلفَ دِرْهُ وَدِيَةُ ٱلْعُمُدِ إِذَا قُبِلَتْ خَبَسْ وَعِشْرُ وَلَحِقَّةً وَخَسَ وَعِشْرُونَ جَذْمَةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُولِنْ وَخَسَّ وَعِشْرُ وَنَ بِنْتَ عَنَاضٍ وَدِيَّةُ ٱلْخُطَّا مُخَمَّسَةٌ عِشْرُونَ مِنْ كُلُّ مَا ذَكُرُ نَا وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ذُكُورًا وَإِنَّا تُعَلَّظُ الدَّيَّةُ مُ فِي الرَّبِ يَرْمِي ابْنَهُ بِجَدِيدَةٍ فَيَقْتُمُهُ فَلاَ مُقْتَلُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيهِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَأَرْ بَعُونَ خَلْقَةً فَى بُطُوخًا أَوْلَادُهَا وَقِيلَ ذَلِكَ عَلَى كَاقِلَتَهِ وَقَيلَ ذَلِكَ فَي مَالَّهِ وَدِيلًا

المَرْأَةِ عَلَى النَّصف مِن دِيَّةِ الرَّجُلُ وَكَذَلِكَ دِيَّةَ الكَتَابِينِ وَلِسَاوِ هُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَالْجُوسِي ۚ دِيْتُهُ ثَمَانِمَا ثُهِ دِرْهُمْ وَنِسَاوِهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَدِيَّةٌ مُ حَرَاحِهِمْ كَذَلِكَ وَفِي اليَّدِّينِ الدِّيَّةِ ۗ وَحَكَذَلِكَ فِي الرَّجَائِنِ أَو الْعَيْنَيْنِ وَفَى كُلِّ وَاحِــدَةِ مِنْهُمَا نِصْفُهَا وَفِي الْأَنْفِ مِقْطَعُ مَارَنَهُ الدِّيةُ وَفِي السَّمْ الدِّيَّةُ وَفِي الدَّقِلِ الدِّيةُ وَفِي الصَّلْتِ يَنْكُسِرُ الدِّيةُ وَ وَفِي الْأُ نَتَمَيْنِ الدُّيةُ مُ رَفِي الْخَشْفَةِ الدِّيةُ وَفِي اللَّسَانُ الدِّيةُ وَ وَفَيَمَا مَنَعُ مِنْهُ الْكَلَامَ اللَّهِ \* وَفَى تَدْيَى الْمَرْأَةُ الدُّيةُ وَفِى عين الأعور الدِّية مُ وَفِي المُوضَحَة خَمْس مِنَ الإبل وَفِي السُّنَّ خَسْ وَفَى كُلِّ إِصْبَعْ عَشْرٌ وَفَى الْأَنْمُلَةِ ثَلَاثُ وَاللَّهُ وَلَى كُلِّ أَنْسُلَةٍ مِنَ الإِنْهَامَرُنِ خَمْسَ مِنَ الإِبل وفي المُنقَلَّةِ عُشَرُ ونِعَمْفُ عُشْرِ وَالْمُوضِيحَةُ مَا أَوْضَعَ الْعَظْمَ وَالْمُنْقِلَةُ مَا طَأَرَ فَرَاشُهَا مِنْ ٱلْعَظْمِ وَلَمْ تَعِيلُ إِلَى الدُّمَاغِ وَمَا وصلَ إِلَيْهِ فَهِيَّ المَّامُرُمَة ۖ فَغَيْماً ثَلْتُ الدِّيةِ وَكَذَلكَ الْجَائِفة ۗ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ

المُوضِعَةُ إِلَّا الإجْتِهَادُ وَكَذَلِكَ فَى جراحِ الجُسَدِ وَلا يُعْقَلُ جُرُح إِلَّا بَعْدَ الْبُرْءَ وَمَا بَرَىءَ عَلَىٰءَيْرِ شَيْنِي مِمَّا دُونَ الْمُومِنِحَةِ فلاً شَيْء فيهِ وَفِي الْجِرابِ الْإِنْصَاصُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا فِي الْمَالِفِ مِثلُ وَاللَّأْمُومَةِ وَالْجَاتِفَةِ وَالْمُنَّقَّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأَنْثَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَمُوهِ فَنِي كُلُّ ذَلِكَ الدِّيَّةُ ۗ وَلِا تَحْمُلُ الْمَأْفِلَةُ قَتْلَ تَمُد وَلا اغْتِرَانًا بِهِ وَتَحْدِلُ مِنْ جراحِ الْخُطَّإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثُ فَقَى مَالَ الجَانِي وَأَمَّا المَأْمُومَةُ وَالجَائِفِهُ مَمْدًا فَقَالَ مَالِكُ ذَلِكَ عَلَى العَاقِلَةِ وَمَالَ أَيْضًا إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسدِعًا فَتَحَمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنْهُمَا لا يَقَادُ مِن تَحَدِهُمْ وَكَذَلِكَ مَا يَلْغُ مُنكُتُ الدُّنةِ مِمَّا لا يُفاَدُ مِنْهِ لِأَنَّهُ مُثْلَفَ وَلا تَعْقِبلُ الْعاَقِلةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ تَمْدًا أَوَخَطَنَّا وَتُعَاقِلُ الرَّأَةُ الرَّجُلَّ إِلَى ثَلْتِ دِيَّةُ ٱلرَّجِلِ فَإِذْ بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى عَقْلِهَا وَالنَّفَرُ يَفْتُلُونَ رَجُلاً مُقتَلُونَ بِهِ وَالسَّكُوانُ إِنْ قَتَلَ قُتُلَ وَإِنْ قَتَلَ عَبُونُ رَجَلًا فَالدُّيهُ عَلَى قَالِهِ وَعَمْدُ الْمُبِّيُّ كَالْخُطَّا وَدَلِكُ عَلَى مَاقِلَتِهِ إِنَّ

كَانَ ثُلُثَ اللَّيَّةِ فَأَكُنَرَ وَ إِلَّافِنِي مَالِهِ وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْلِ وَالرَّجُـلُ بِهَا وَيُقْتَصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض في الجرارح وَلا مُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدِ وَيُقَتَّلُ بِهِ الْعَبْدُ وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بَكَاؤِرٌ وَيَقْتُلُ بِهِ الْسَكَأَفِرُ وَلَا قِصَاصَ بِينَ حُرُّ وَعَبْسِدٍ فِي جُرْحٍ وَلا بَينَ مُسْلِم وَكَافِر وَالسَّاثِقُ وَالقَالُّدُ وَالرَّاكِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِئْتُ الدَّابة وما كانَ مِنها مِن غير فِعلهِم أَوْ وَهِيَ وَاقِفة لَغير شَي، فَمِلَ بِهِ أَفَذَلِكَ هَدَرٌ وَمَا مَاتَ فِي بَثُرُ أَو مَمْدَنِ مِنْ غَيْرِ فَعْدِلِ فَهُوَ هَدَرٌ وَتُنتَجُّمُ الدُّيَّةُ عَلَى العَاقلةِ فِي ثَلَاتِ سِنينَ أَنْكُنُّهَا في سَنَةٍ وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَــيْنِ وَالْعُدِّيةُ مُورُوثَةٍ عَلَى الفَرَائض وَفِي جَنِينِ الْلُوسَةِ غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ ۖ تَقَوَّمُ مِخْمُسِينَ دِينَارًا أَوْ سِيًّا ثَةِ دِرْهُمْ وَتُورَثُ عَلَى كِتابِ اللهِ وَلا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالِ وَدِيةِ وَقَاتِلُ الْخَطَا لِيَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدُّ يَةِ وَف جَنِينِ الأُمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فَى جَنِينَ الْمُرَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَير مِ فَفِيهِ عُشُرُ قِيمَهُما وَمِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَمَلَيْهِ فِيمَتُهُ وَتُقْتَسَلُ

الجَمَاعَة ُ بِالوَاحِدِ فِي الْحِدُ وَالنِّيلَةِ وَإِنْ وَلِي الْقَمْلُ بَعَضْهُمْ وَكَمْأَرَةُ الْقَتْلُ فِي الْخُطَّا وَاجْبَةٌ عِنْقُ رَفِّبَةً مُولِمِينَةٍ فَإِنْ لَمْ بَجِدْ فَصِيامُ شَهَرَ مِنْ مُتَنَّا بِمِيْنِ وَ يُوثِّمَرُ ۖ بِذَلِكَ إِنْ عُنِي عَنْهُ فِي الْمَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَيُقْبَلُ الزَّندِينَ وَلاَ تَقْبَلُ تُوبَنَّهُ وَهُوَّ الَّذِي بُسرُ السَّكُفْرَ وَ يُظْهِرُ الإسْلَامَ وَكَذَلِكَ السَّاحِرُ وَلا تَقْبَلُ ثَوْ بَتُهُ وَيُقْبَلُ مَن ارْتَدُ إِلَّا أَنْ بَثُوبَ وَيُؤَخَّرُ لِلنَّوْ فِي ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَمَنْ لَمَ يَرْتَدُ وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ لاأُصِّلَى أُخَّرُ حَتَّى عَضِي وَقْتُ مَسلاً فِي وَاحِدَةِ فَإِنْ لَمْ يُعْبَلُّها قُتُلَ وَمَن امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أَخِذَتْ مِنْهُ كُرْهَا وَمَنْ تَرَكَ الْحُجِّ فَاللَّهُ حَسْبُهُ وَمَن ترك الصَّلَاةَ جَعدًا لَما فَهُو كَالمُ تَدُّ يُسْتَتَابُ وَلَا مَا فَإِنْ لَمْ كَنْتُ فَقِلْ وَمَنْ سَبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلَ وَلا تُقْبِلُ تُوبِيَّهُ وَمَن سَيَّةً مِنْ أَهْلِ اللَّمَّاتِي بَنْسَيْر مَا بِهِ كَفَرَ أَوْ سَتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفْرَ قَتْلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُ وميراتُ المرْ تَدُّ لِجَماعَةِ المسلمِينَ وَالْمُعَارِبُ الاعفو

فيه إذا فَأَتِمَرَ بِهِ فَإِنْ تَتَلَ أَحَدًا فَلَا بُدَّ مِنْ قَتَلِهِ وَ إِنْ لَمْ ۚ يَقْتُلُ ۗ فَيستَمَ الإِمامُ فِيهِ اجْتِمادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكُثْرَةِ مُقامِهِ فَ فَسَادِهِ فَإِمَّا تَشَكَّهُ أَوْ صَلَّبَهُ ثُمَّ قَتَكُهُ أَو يُقَطُّمُهُ مِنْ خِلاَف أَو يَثْفِيهِ إِلَى بَلَدِ يُسْجَنُ مِا حَتَّى يَتُوبَ فَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ عَلَيْهِ حَسَّى جَاءِ تَأَيُّهَا وُصَيْمَ عَنْهُ كُلُّ حَقَّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَخِذَ بَحَقُوقِ النَّاسَ مِنْ مَالِ أَوْدَمَ وَكُلُّ وَاحِدِ مِنَ الْلَصُوصَ صَامِنُ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنَ الأُمُوالِ وَتُقْتُلُ الجَمَاعَةُ بِالواحِدِ فِي الحرَّابَةِ والغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلُ وَاحِدٌ مَنْهُمْ وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتُلُ الذِّمِي "قَتُلُ غِيلَةٍ أَوْ حِرَايةٍ ومَنْ زَنَّى مِنْ "حُرَّ مُخْصَن رُجِمَ حَتَّى عُوتَ والإخْصَانِ أَنْ يَتَزَوِّجَ امْرَأَةٍ لِلَكَامَا مَتَحِيْدًا فَإِنْ لَمْ يُحْصَنَ جُلِكَ مَأَنَّةً جَلَّدَةٍ وَغَرَّبَهُ ۖ الإمَامُ إِلَى بِلَدِ آخَرَ وحُبِسَ فِيهِ عَامَاوِعَلَى الْمُبْدِ فِي الزِّنَا خَبْسُونَ جَلْدَةً وَكَذَلِكَ الْأُمَةُ وَإِنْ كَانَ مُتَزَوِّجِيْنِ وَلاَ تَغْرِيبَ عَلَيْهِماً ولاَ عَلَى امْرَأَةِ وَلاَ يُصَدُّ الزَّانِي إِلَّا بَاعْتِرَافِ أَوْ بَحَمَٰلَ يَظْهَرُ ۗ

أُولِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالِ أَحْرَارِ بِٱلْهَيْنَ عُدُولِ بَرَوْلَهُ كَالْمِرْوَدِ في المَكَحَلَةِ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقتِ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يُتِمْ أَخَدُهُمُ الصَّفَةُ حُدًّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَعُوماً وَلا حَدُّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَـلِمْ وَيُحَدُّ وَاطِيءٍ أَمَّةٍ وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطَىءٍ أَمَّةٍ وَالِدِهِ وَتَقَوَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمَلْ وَيُوَدُّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأُمَةِ يَطُولُهَا وَيَضْمَنُ فَيَمَنُّهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلُ فَالشَّرِيكَ بِالْجِيَارِ بِينَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَرِ تُقَوِّمَ مَلِيهِ وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ بِهَا عَمْلُ اسْتُكُرِهَتَ لَمْ تُصَدَّقَ وَحُدَّتَ إِلَّا أَنْ تُمْرَفُ كَيْنَةً أَنَّهَا اخْسُلَتْ حَتَّى غَابَ عليها أَوْ جَاءِتْ مُسْتَفِيقَةُ عندَ النَّازِلَة أوْ جاءت تَدْمِي وَالنَّصْرَا فِي إِذَا غَصَبَ الْمُعْلَمَة فِي الزُّنَّا تُعَلَّ وَ إِنْ رَجَعَ الْمُقِرِ ۚ بِالزِّنَا أَقِيلَ وَتُركَ وَيُقِيمُ الرَّجْلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأُمَيْهِ حَدَّ الزُّنَا إِذَا ظُهَرَ خَمْلٌ أَو قَامَتْ بَيْنَةٌ غَيْرَهُ أَرْبَعَهُ شَهِدَاء أو كانَ إِقْرَارٌ وَلَهُكِنْ إِنْ كَانَ الْلَّمَةِ زَوْجَ حُرْ أُو عَبْدُ لِغَيْرٍ وَ فَلَا يُقِيمُ الْكُدُّ عَلَيْهِا إِلَّا السَّاطَانُ وَمَنْ عَمِلَ مَمَلَ

قَوْم لُوطِ بِذَكَّر بَالِغ أَطَاعَهُ رَجِمَا أَخْصِناً أَوْ لَمْ يُعْصَناً وَعَلَى القَادَفِ الْمُرِّ اللَّمَّ اللَّمَ تُمَانُونَ وَعَلَى الْمَبْدِ أَرْبَمُونَ فَى الْقَـدْف وَخَمْسُونَ فِي الزُّنَّا وَالسَكَافِرُ يُعَدُّ فِي الْقَدْفِ ثَمَّانِينَ وَلا حَدٌّ عَلَى قَاذِف عَبَدٍ أُوكَافِر وَ يُحَدُّ قَادُ فَ الصَّبِّ وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغُ فِي قَذْفِ وَلاَ وَطْءِ وَمَن أَنْنَى رَجُلًا مِن نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ وَفِي النَّهُ ريضِ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِرَّجِلَ يَالْوَطِيُّ حُدٌّ وَمَنْ قَذْفَ جَمَاعَةً فَحَدٌ وَاحِسدُ بِلزَّمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ لَا شيء عَلَيْهِ وَمَنْ كُرَّرٌ وَشُرْبَ الْخُمْرِ أَو الزَّنَا فَحَدُّ وَاحدٌ فَى ذلِكَ كلُّهِ وَكَذٰلِكَ مَنْ قَذَفَ تَجَاعَةً وَمَنْ لَزَمَتُهُ حَدُودٌ وَتَتَلُّ فَالْقَتْلُ يُحْزَى ۚ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْذَفِ فَلْيُحَدُّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ وَمَنْ شَرِبَ خَرا أَوْ نَبِيذاً مُسْكِراً حُدٌّ ثَما نين سَكِراً أُو لُم يَسْكُرُ وَلاَ سِجْنَ عَلَيْهِ وَيُجَرَّدُ الْمَعْدُودُ وَلا تُجَرَّدُ المرْأَةُ إِلَّا مُمَّا يَقِيهِا الضَّرْبُ وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ وَلاَ تُحَدُّ عَامِلٌ حتى تَمَنَّمَ وَلاَ مَر يَضُ مُثَمَّقُلُ حَتَّى يَبْرَأُ وَلاَ مُقَتَّلُ وَاطِيءِ البِّهِيمَةِ

وَلَيْماَ قِلْ وَمَن سَرَقَ رُبُعُ دِيناً وِ ذَهَبًا أَوْماً قِيمَتُهُ بُومَ السَّروَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهُم مِنَ الْمُرُوضِ أَوْ وَزَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهُم فَضَةٌ تُعلِمَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْ زَ وَلاَ قَطْعِ فِي الْخُالَسَةِ وَيَقَطَعُ فِي ذَٰلِكَ يَدُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدِ شُمَّ إِنْ سَرَقَ تُطِعَتْ رَجْلُهُ مِنْ خَلافٍ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فرجْسَلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ وَمَنْ أَفَرُ بِسَرِقَةٍ قُطْعَ وَإِنْ رَجَّمَ أُقِيلَ وَغَرَمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مُمَّهُ وَ إِلَّا تُبسِمَ بِهَا وَمَنْ أَخِذَ فِي الْحُرْزِ لَمْ يُقطُّع حَتَّى يُخرج السَّرقَة مِنَ الْحَرْزِ وَكَذلِكَ السَّكَفَنَّ مِنَ الْقَبْر وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِكِ لَمْ 'يَقْطُعْ وَلاَ يُقْطَعْ المُنعَتَلِسُ وَإِ قَرَارُ المُبدِ فَنِمَا بَلْزَمُهُ وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلاَ إِقْرَارَ لَهُ وَلاَ قَطْمَ فِي ثَمَرَ مُمَلَّقِ وَلا الْجُمَّارِ فِي النَّحْلِ وَلاَ فِي النَّخْلِ وَلاَ فِي النَّخْمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى نُسْرَقُ مِنْ مُراجِهِاً وَكَذَلِكَ النُّمْرُ مِنَ الْأَنْدَرِ وَلاَ يُشْفَعُ لِمَنْ اللَّهَ الإَمامُ فَى السَّرِقَةِ وَالزَّبَّأَ وَاخْتُلِفَ فَى ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهَ يَعِلْمَ وَمَنْ صَرَقَ مِنْ الْمُمْرِي وَ بَيْتِ المَالَ وَالمَعْمُ فَلْيُهُ عَلَيْهُ عَلَى وَيُلِنَ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ المَهْمُ وَلَيْتَبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِمَ بِقِيمَةِ المُعْمَ بِثَلَاثَةً وَرَاحٍ قُطِمَ وَيُتَبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِمَ وَيُتَبَعُ فَى مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَة فِي مَلاثِهِ وَلا يُتَبَعُ فِي عَدَمِهِ وَيُتَبَعُ فِي عَدَمِهِ وَيُتَبَعُ فِي عَدْمِهِ بِهَا لا يُقطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَة .

## بَأَبُ فِي الْأَقضية وَالشَّهَادَ اتِّ

وَالنَّيْنَةُ عَلَى المدَّمِى وَالْيَهِينُ عَلَى مَن أَنَكُرَ وَلاَ يَسَنَ الْمُلْطَةِ عَلَى الطَّنَّةُ كَذَلِكَ قَضَى عُكَامُ أَهْسَلِ حَتَّى تَعْبُتُ النَّلُطَةِ أَوِ الطَّنَّةُ كَذَلِكَ قَضَى عُكَامُ أَهْسَلِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ قَالَ مُعَرَّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَعْمَدُتُ لِلنَّاسِ أَفْضِيَة بِقَدَرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ وَإِذَا نَكُلَ النَّدَّعِي هَلَيهِ لَمْ يَقْفَلُ النَّدَعِي هَلَيهِ لَمْ يَقْفَلُ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَعْلِفَ فَيَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَمِينُ بِقَفْلُ النَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو وَيَعْلِفَ فَيَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً وَالْيَمِينُ بِقَفْلُ النَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَا هُو وَيَعْلِفُ فَيَا يَاعُولُ وَيَعْلِفُ فَاعًا وَعِنْدَ مِنْبَرِ الرَّسُولِ بِنَاقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَبِع دِينَادٍ فَأَكُنَ وَفَى غَيْرِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى رُبِع دِينَادٍ فَأَكُنَ وَفَى غَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا يُعْلِفُ فَى رُبُع دِينَادٍ فَأَكْفَ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى رُبُع دِينَادٍ فَأَكُنَ وَقَى غَيْرِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَى رُبُع دِينَادٍ فَأَكْفَ وَقَا عَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَى الْمُهُ عِي وَمَوْضَع يُسَطِّمُ وَإِذَا وَجَلَافَ عَلَيْهِ وَالْقَاقِ وَالْمَاحِ وَالْمَاعِ وَمَوْضَع يُسْطَلِّمُ وَإِذَا وَجَلَى فَى الْمُهُ عَلَيْهِ وَمَوْضَع يُسْطَلُمُ وَإِذَا وَجَلَى فَى الْمُهُ عِلَافَ وَمَوْضَع يُسْطَفًا مُ وَإِذَا وَجَلَى فَى الْمُعْلِمُ وَمَوْضَع يُسْطَلُهُ مُ وَإِذَا وَجَلَى فَى الْمُعْلِمُ وَمَوْضَع يُسْطَلِقُ مُ وَاذَا وَجَلَى فَي الْمُعْلِقُ فَالْمُعْمِ وَمَوْضَع يُسْطَلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُعْلَى وَمَا عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَالْمَا وَالْمَاعِلَى فَالْمُوالِقُ الْمُؤْمِ وَمَوْمُ مُوالِكُ فَى الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَا وَعِلْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَعَلَمْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

الطَّالِبُ يَيِّنَةً بَعْدَ عِينِ المَطْلُوبِ لِمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا تُفِيِّي لَهُ بهِ ۚ وَإِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا مُتَقَبَّلُ مِنْهُ وَقَدْ قَيْلَ مُتَقَّبَلُ مِنْهُ وَمُيقضَى بشاهد وَيَمين في الْأَمُوالِ وَلا يُقفَى بذَلِكَ في نِكَاحِ أُو مَلَلاقِ أُو حَدٌّ وَلا في دّم عَمْدِ أَوْ نَفْسِ إِلَّا مَمَ الْقَسَامَةِ في النَّفْس وَقدْ قيلَ كَيْقَضَى بِذَلِكَ فِي الْجِرَاحِ وَلا تَنْجُوزُ شَهَادَةً النَّسَاءِ إِلَّا فِي الْأَمُوالِ وَمَأَنَّةَ امْرَأَةٍ كَامْرَأَ تَبْنِ وَذَلِكَ كُرَّجُلُ وَاحِدٍ مُيْقَضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلِ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فيها يَجُوزُ فيه شَاهِدٌ وَيَمَينُ وَشَهَادَةُ أَمْرَأَتِينِ فَقَطَ فَيَا لاَ يَطْلِعُ عَلَيْهِ الرُّتِيالُ مِنَ الولادَةِ وَالاسْتِهِلاَلِ وَشِيهِهِ جَائِزَةٌ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَمْمُ وَلاَ فَلَنِينَ وَلاَ يُقْبَلُ إِلَّا الْمُدُولِ وَلا تَجوزُ شَهَادَةُ اللَّحْدُودِ وَلاَ شَهَادَةِ عَبْدِ وَلاَصَيَّ وَلا كافِر وَإِذَا تَأْبَ المَصْدُود فِي الزِّنَا فَبُلَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي الزُّنَا وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِنْ لِلاَبُوَيْنِ وَلاَهَا لَهُ وَلا الزُّوجُ لِلزُّوجَةِ وَلاَ مِي لَهُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْآخِ الْعَدْلِي لَآخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةً

مُجَرَّب في كَذِب أَو مُظْهِر لِكَبيرَةٍ وَلاجَارٌ لِنَفْسِهِ وَلا دَافِع عَنْهَا وَلاَ وَصِيَّ لِينِيمِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلا يَجُوزُ تَعْديلُ النِّساء وَلا تَمْجُر مِحْهُنَّ وَلا يُقْبَلُ فِي النَّزُّ كِيَةً إِلَّا مَنْ يَكُونُ عَدْلُ رَمْنَا وَلا يُقْبَلُ فِي ذَٰلِكَ وَلا فِي النَّاجِرْ إِسْحِ وَاحِدٌ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أُو يَدْخُلُ يَيْنَهُمْ كَبِيرٌ وَإِذَا خَتَلَفَ الْمُتَبَايِعانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعَ ثُمَّ يَأْخَذُ الْمُبْتَاعِ أُو يَحْلَفُ وَيَبِرَأُ وَإِذَا اخْتُلَفَ النُّتَدَاعِيَانِ فِي شَيء بأيديهما حَلَفًا وَقُتُم تَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَاماً تَيِّنَتَيْنِ قُضِي بَأَعْدَ لِهِما فإن اسْتُوَيّاً حَلَفاً وَكَانِ مَا يُنْهُماً وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعَدَ الْمُلْكِحِ أَغْرُمُ مَا أَنْلُفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورِ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكِ وَمَنْ قَالَ رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكُانَتِي عَلَيْهِ أَو عَلَى بَيْعِلِهِ أَو دُفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ وَرَاضَسكَ فَالْقُولُ فُولُهُ وَمِنْ قَالَ دَفَسَتُ إِلَى فُلاَنَ كَمْ أَمَرْ تَنِي فَأَلْكَ كُلَّ 

عَلَى وَلَى الأَيْتَامُ البَيِّنَةُ أَنْفَقَ عَلَيْهُمْ أُو دَفَعَ إِلَيْهُمْ وَإِنْ كَانُوا في حَضاً نَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيما يُشبهُ وَالصُّلَّحُ جَائُّرُ ۚ إِلَّامَاجِرَ ۗ إلى حَرَامٍ وَ يَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ وَالأَمَـةُ النَّارِّةُ تَتَزُّوجُ عَلَى أَنَّهَا شُرَّةً لِلسِّيَّدُهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قَيْمَةِ الولَّهِ يَوْمَ الْمُدَكِمِ لِهُ وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قد وَلَدَتْ فَلَهُ قَيْمَتُمَا وَقَيْمَةُ الولَدِ يوم اللَّكَ وَقِيلَ يَأْخَذُ هَا وَقِيمَةً الوَلَدِ وَقِيلَ لَهُ قَيْمَتُهَا فَقَطْ إِلَّا أَنْ يَحْتَارَ النَّمَنَ فَيَأْخَذُهُ مِنَ الغَاصِبِ الَّذِي بَاعَهَا وَلُو ۗ كانت بيد غامب فمليه الله ووَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعْمَا لرَّمُ وَمُسْتَحَقُّ الْأَرْضَ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ يَدْفَعُ قَيْمَـةً الْعِمَارَةِ قَائِمًا فَإِنْ أَبَى دَفَعَ الْمُشْتَرَى قِيمَةُ البُقْعَةِ برَاحًا فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكِينِ بِقيمَةِ مَا لِـكُلُّ وَاحِيدِ وَالْعَاصِبُ يُوْمَرُ بِقَلْمٍ بَنَاتِهِ وَزَرَعِهِ وَشَجَرِهِ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قَيْمَةَ ذَلِكِ النَّمْضُ وَالشُّجَر مُلْقَى بَعْدَ قَيْمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَلِكَ وَلَاتَى، عَلَيْهِ فَيَمَا لَا قَيْمَةً لهُ بَعْدَ القَلْمَ وَالْهَدْمِ وَبُرَدُ النَّاصِبِ وَالْوِلَدُ فِي الْمُيَوانِ وَفِي

الأُمَّةِ إِذَا كَأَنَ الولَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيْدِ يَأْخَذُهُ الْمُسْتَحَقُّ للأُمَّهَاتِ مِنْ بَدَ مُبْتَاعَ أَو غَيْرِهِ وَمَنْ غَصَبَ أَمَّةً ثُمَّ وَطِئْهَا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَعليْهِ الحَدُّو إِصْلاَحُ السُّفُلُ عَلَى صَاحِبِ السُّفُلُ وَانْلُسُ لِلسَّمْفِ عَلَيْهِ وَتَعَلِّيقُ الْفُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَهِيَ السُّفُلُ وَهُدُمَ حَتَّى يُصلِّمَ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصلِّمَ أَوْ يَبِيعَ مَّنْ يُصْلِمَ وَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فَلاَ يَفْمَلُ مَا يَضُرُهُ بِجَارِهِ مِنْ فَتُنْمَ كُوَّةٍ قَرِيبَةِ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنْهَا أَوْ فَتُمْمِ بَأَبِ قَبَالَةً بَأَبِهِ أَوْ حَفْرِ مَا يَضُرُّ مِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَأَنَ فِي مِلْدَكُمِ وَيُقْفَى بِالْحَاتِمَا لِمَنْ إِلَيْهِ القُمْطُ وَالْمُقُودُ وَلاَ يُمْنَعُ فَصْلُ المَاهَ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكُلاَّءُ وأَهْلُ آبَارِ المَاشِيَةِ أَحَقٌّ بِهَا حَتَّى نَسْقُوا ثُمُّ النَّاسُ فيها سَوَادٍ ومَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ عَـِيْنٌ أَو بِثَرٌ فَلَهُ مَنْعُهَا إِلَّا أَنْ تَنْهَدُمَ ابْلُ جَارِهِ وَلَهُ زَرْعٌ لِخَافَ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَمُهُ فَصْلَهُ واختَلْفُ مُسَلُّ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ تَمَنَّ أَمْ لاَ وَيَنْبَغَي أَنْ لاَ يَمْنَمَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَمْرِزَ خَسَبَهُ فِي جِـدَارِهِ وَلاَ يُقضَى عَلَيْهِ

وَمَا أَفْسَدَتِ المَاشِيَةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْجُوائِطِ بِالَّالِيلِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ المَاشِيةِ وَلاَثَنَىءَ عَلَيْهِ فِي فَسَادِ النَّهَارِ وَمَنْ وَجَدَّ سِلْعَتَهُ. في التَّقليس فإمَّا حاَحَصَ وَ إِلَّا خَذَ سِلمَتُهُ إِنْ كَانَتْ تُمْرَفُ بِمَيْنِهَا وَهُو فَى المَوْتِ أَسُورَةُ الغُرْمَاءِ وَالضَّامِنُ غَارَمٌ وَجَمِيلٌ الوجُّهِ إِنْ لَمَ كَأْتِ بِهِ غَرَمَ حَتَّى يَشْغَرِطُ أَنْ لايَمْرَمَ وَمَنْ أُحِيلَ بدَيْن فَرَضِيَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأُوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا إِلَّا أَنْ يَنُو اللَّهُ مِنْهُ وَ إِنَّا الْخُوالَةُ عَلَى أَصْلُ دَيْنَ وَ إِلَّا فَهِيَ كَفَالَةٌ ۗ وَلا يَغْرَمُ الْخَمِيلُ إِلَّا فِي عُدْمِ الغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَمحلُ بَمَوْتِ الْمَعْلُوبِ أَوْ تَفْلُبِسِهِ كُلُّ دَيْنِ عَلَيْهِ وَلاَ يُحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ تُبَاعُ رَقَبَةُ المَّاذُونِ فَيَمَا عَلَيْهِ وَلاَ يُتَّبَعُ به سَيِّدُهُ وَ يُحِيْسَ المَدْيَانُ لِيُسْتَبْرَأُ وَلا حَبْسَ عَلَى مُسْدَم وَمَا انْقَسَمَ بلاً ضرَّر أُنسِمَ مِن رَّ بَعْمِ وَعَقَارِ وَمَأَلَمْ كَيْنَقَسِمْ بِغَيْدِ ضَرْرٍ فَمَنْ دَعَا إِلَى البَيْمِ أَجْبِرَ عَلَيهِ مَنْ أَبَّاءُ وَفَسَمُ القُرْعَةِ لا يَكُونَ إِلَّا فِي صِنْفُ وَاحِد وَلَا يُؤَدُّى أَحَدُ الشَّرِكَاءُ ثَمَّنَّا وَ إِنْ كَانَّ فِي

ذَلِكَ تَرَاجُعُ لَمْ يَجِـــزِ القَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضٍ وَوَصِي الْوَصِيُّ الْوَصِيُّ الْوَصِيُّ كالوصى وَللوَصِي أَنْ يَتَجِرَ بأَمُوالِ الْيَتَأْمَى وَيُزَوِّجَ إِمَّاءُمُ وَمَنْ أُوصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونِ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ وَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الليراثِ وَمَنْ حَأَزَ دَارًا عَلَى خَاضِر عَشْرَ سينين تنسس إليه وصاحبها حاضر عالم لايدعى شيئًا فلا فيام لهُ وَلاَ حِيازَةً بينَ الأَقاربِ وَالأَصْهار مِثْلُ هَسَدُهِ الْمُدَّةِ وَلا يَجُونُ إِفْرَارُ الْمَرْيِضَ لِوارثارِ بدَيْنِ أُو بِقَبْمُنْيِهِ وَمَنْ أُوصَى بِحَجَ أَنْفُذَ وَالْوَصِيَّةُ بِالعَبْدَةَةِ أَحَبُ إِلَيْنَا وَإِذَا مَاتَ أَجِيزَ الْمُعِجُ قَبْلُ أَنْ يَصِلُ فَلَهُ مِحساب مَاسارَ وَيَرُدُ مَا يَقَى وَما هَلَكَ بيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَلاَغُ فَالْشَمَانُ مِنَ الَّذِينَ وَاجَرُوهُ وَ يَرُدُماَ فَصَلَ إِنْ فَصَلَ شَيْءٍ.

## بآب في الغرَّا يُضِ

ولاً يَرِثُ مِنَ الرُّجَالِ إِلَّا عَشَرُهُ ۗ الابنُ وَابْنُ أَلَابِنِ وَإِنْ

سَقَلَ وَالأَبُ وَالْجَدُ لِلأَبِ وَ إِنْ عَلاَ وَالْآخُ وَالنَّ الْآخِ وَإِنْ بَسُدَ وَالزَّوْجُ وَمَوكَى النَّمْمَةِ وَلا يَرَثُ مِنَ النِّسَاءَ غَيْرُ سَبْعٍ البذت وَ بنت الابن وَالأُمِّ وَاللَّمْ وَاللَّهِ وَالاَّفْتِ وَالزَّوْجَةُ وَمُوالاً وَ النَّهُمَةِ فَيراتُ الزُّوجِ مِنَ الزُّوجَةِ إِنْ لَمْ تَتَرُّكُ وَلَدًا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا ابنِ النَّصْفُ فَإِنْ تَرَكَّتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابنِ مِنْهُ أَو مِنْ غَيْرِهِ عَلَهُ الرَّابُعُ وَتُرِتُ مِن مِنْهُ الرَّابُعَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدُّ وَلَاوَلَهُ ان فإنْ كَانَ لهُ وَلدُ أُو وَلَدُ ابنِ مِنْهَا أُو مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثمن وميرَاتُ الأمِّ مِن البنها الثلث إن لم يترُك ولدًّا أو وَلدَ ابنِ أَو اثنَيْنِ منَ الإِخْوَةِ مَاكَانُوا فَصَاءِ لَمَ إِلَّا فَى فَرِيضَتَينِ فِي زُوْجَـــــــِةٍ وَأَبَوَيْنِ فَللزَّوْجَةِ الرَّابُعِ ولِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقَى وما بَقَى لِلابِ وفى زَوْجِ وأَبَوَيْنِ فَللزَّوْجِ النَّصْفُ ولِلاُّمْ "ثلث ما بتَى وما بقَى لِلأَبِ ولها في غَيْرِ ذَلِكَ الثَّاتُ إِلَّا مَا نَقَمَنَا الْعَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدْ أَوْ وَلَدْ ابْنِ أَو اثناًن منَ الإخوةِ ما كاناً فَلَهَا السُّدُسُ حِينَيْدِ وبيرَاتُ الأب

مِنْ ولدِهِ إِذَا انْفَرَدَ ورثَ المالَ كُلَّهُ ويُفرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلْدِ الذُّكُّرُ أُو وَلَدِ الابنِ السِّدُسُ فَإِنَّ لَمْ يَكُنَّ لَهُ وَلَدٌ وَلا وَلَدُ ابن فرضَ لِلرَّبِ السُّدُسُ وأَعْطِى مَن شَرَكَهُ مِن أَهْسَلِ السِّهَام سِهامَهُمْ ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقَ وَمِيرَاتُ الْوَلَدِ الذُّكَر جَمِيمُ المَالَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقَى بَمْدَ سِهَامٍ مَنْ مَمَهُ مِنْ زَوْجَةِ وَأَبُوَيْنَ أُوجَدَ أُوجَدَّ أُوجَدَّ وَابْنُ الْابْنِ بَمَنْزِلَةِ الْابْن إِذَا لَمْ يَكُنْ ابن ْ فإن ْ كَأَنَ ابن وابْنَة ٌ فلِلذَّ كُر مِثْدَلُ حَظٌّ الأُ نَتَمِيْنِ وَكَذَلِكَ فَى كَنْرَةِ البَنِينَ والبَنَاتِ وقِلْمَمْ برثونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ المَالِ أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْل السُّهَامِ وَابنُ الإبنِ كَالَإِن فَي عَدَمِهِ فِيهَا يَرِثُ وَتَعْجُبُ وميرًاتُ الْبَنْتِ الْوَاحِدَةِ النَّصْفُ والاتنَتَيْنِ الثَّلْثَانِ فإنْ نُتُونَ لَمْ يُزَدُنَ عَلَى الثَّلْتَيْنِ شَيْئًا وابْنَهُ ۖ الإِن كَالْبِنْتِ إِذَا لَمَ تَكُنُ بنت وكَذَلِكَ بَاللَّهُ كَالْبَنَاتِ في عَدَم الْبَنَاتِ فإنْ كَأَنَتُ ابُّنَةً وَأَبْنَةً أَبْنَ فَلِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلابْنَةِ الإِبْ السُّدُسُ

عَلَمَ الثَّلْتَيْنِ وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الابنِ لَمْ يُزَّدُنَّ عَلَى ذَلِكَ السُّدُس شَيئًا إِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُنَّ ذَكُرٌ وَمَا بِي الْمُصَبَّةِ وَإِنْ كَانَتُ البِّنَاتُ اثْنَتْ إِنَّ يَكُنُ لِبِّنَاتِ الآبِنِ شَيْءٍ إِلَّالَ بَكُونَ كَانَتُ الآبِنَ شَيْءٍ إِلَّالَ بَكُونَ مَمَّهُنَّ أَنْ فَيكُونُ مَا آبَقَ لَيْنَهُنَّ وَبَينَهُ لِللَّسِكُو مِثْلُ حَظَّ الأَنْدَيْنِ وَكَذَلِكَ بِينَهُ وَيَيْبَهُ وَيَيْبَانُ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرَتَ بَنَاتُ الآن مَمَ الابْنَةِ السُّدُسُ وَتَعَيَّمُنَّ بَنَاتُ ابن مَنَهُنَّ أَوْ تَعَنَّهِنَّ ذَكُرْ كَانَ ذَلِكَ يَدُّنَّهُ وَابِنَ أَخُوالَهِ أُومَن فُوقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ وَلا يَدْخُلُ في ذَلِكَ مَن دَخَلَ في الثَّلْثَين مِن بَنَات الإن وَمِيرَاتُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالاثنَّةِينَ فَصَاعِدًا النَّانَانِ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَءَ وَأَخُواتِ شَقَائِقَ أُو لِأَبِ فَالْمَالُ يننهُمْ لِلذُّكُر مِثْلُ حَظًّ الأَنثَيَينِ قَلُوا أَو كَثُرُوا وَالاَخُواتُ مَم الْبَنَاتِ كَالْمُصِبَّةَ لَهُنْ يَرَثَنَ مَا فَصَلَّ عَبَهُنَّ وَلا يُرْبِي لَمُنَّ مَعَهُنَّ وَلا مِيرَاتَ لِلإِغْوَ وَوَالْأَغُواتِ مَعَ الأب وَلامَعَ الوَلدِ الذُّكُرُ أَوْ مَمْ وَلِدِ الْوَلِدِ وَالْإِخْوَةُ لِلْآبِ فِي عَدَم الشَّفَأَنِّنُ

كالشقائق ذكور ع وإنائهم فإن كانت أخت شقيقة وأخت أُو أُخُواتُ لِأَبِ فَالنَّصْفَ لِلشَّقِيقَةِ وَلَمْ بَتَّى مِنَ الأُخُواتِ لِلأَبِ السُّدُسُ وَلُو ۚ كَأَنَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمَ يَكُنُ لِلْأَخُواتِ لِللَّابِ شَيْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكُرْ ۖ فَيَأْخُدُونَ مَا بَقِ للذَّكَرَ ۗ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْدَيْنِ وَمِيرَاتُ الْأَخْتِ لِللَّمِّ وَالْأَخْ لِللَّمِّ سَواءٍ الشُّدُسُ لِكُلُّ وَاحِدٍ وَ إِنْ كُثْرُوا فَٱلثُّلُثُ بِينَهُمُ الذُّكُرُ وَالْأَنْنَى فِيهِ سَوالِهِ وَ يَحْتَجُهُمْ عَن المِيرَاثِ الْوَلَدُ وَ بَنُوهُ وَالْأَبُ وَالْجُدُ لِلأُبِ وَالأَحْ بِرِثُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَيْمِيمًا أَوْ لِأَب وَالشَّقِينَ مُعْجُبُ الأَخَ لِلأَبِ وَإِنْ كَانَ أَخْ وَأَخْتُ فَأَكُّورُ شَقَائِنَ أَو لِأَبِ فَأَلَمَالُ مَيْنَهُمْ لِلذَّكُر مِثْلُ حَظَّ الْأَندَينِ قَ إِنْ كَأَنَّ مَمَ الْآخِ ذُو سَهُم بُدَى، بأَهْلِ السِّهَامِ وَكَأَنَّ لَهُ مَا بَقَ وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقَ لِلإِخْوَةِ وَالْأَخُو َاتَ لِلذُّكُرِ مِثْلُ حَظُ الْأَنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٍ فَلَا شَيءَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَمْلِ السِّهَامِ إِخْوَةً لِهُمِّ قَدْ وَرِثُوا الثُّلُتَ وَقَدْ بَقَّ

أَنْ شَمَّيْنَ أَوْ إِخْوَةً ذَكُورٌ أَو ذَكُورٌ وَإِنَّاتُ شَمَّائِقٌ مَعَيْمٍ فَيْشَارَكُونَ كَأْمُهُمْ الإِخْوَةَ لِلأُمَّ فِي مُمْلَثِهِمْ فَيَكُولَ ۖ أَيْنَهُمْ بالسُّواء وَهِي الفَريضَةُ الَّتِي نَسُنَّى النُّشتَركَةَ وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقَى إِخْوَةً لِأَبِ لَمْ لِشَارَكُوا الإِخْوَةَ لِلأُمْ لِنُحُرُ وجهمْ عَنْ ولادَةِ الأُمِّ وَإِنْ كَانَ مَنْ بَنَى أَخْنَا أَو أَخْسُواتِ لاَبُوَينِ أَوْ لأب أعيل لهُنَّ وَإِن كَانَ مِن قَبِلَ الأُمَّ أَخْ وَاحِد أُو أَخْتُ لم تَكَنَّ مُشتَركَةً وَكَانَ مَا بَقِي للإِخْوَةِ إِنْ كَانُوا فَ كُورًا أَو ذُكُورًا وَإِنَامًا وَإِنَامًا وَإِنَّ كُلُّ إِنَامًا لِلْبَوَيْنِ أُولِابِ أَعِيلَ لمُنْ وَالأَخُ لِلأَبِ كَالشَّقِيقِ في عَدَّمِ الشَّقِيقِ إِلَّافِي النَّسْتَرَكَّةِ وَانُ الْآخِ كَالْآخِ فِي عَدَمِ الْآخِ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لأَبِ وَلاَّ يَرِثُ ابنُ الأَخِ لِلأُمِّ وَالآخُ لِلأُمِّ وَالآخُ لِلأَبْوَيْنِ مَعْجُبُ الآخَ لِلأَب وَالأَخُ للأبِ أُولَى مِنَ ابنِ أَخِ شَقِيقٍ وَابنُ أَخِ شَقِيقٍ أولى مِنَ ابن أَخ يِاب وَابنُ أَخ يِلْب عَجْبُ مَمَّا لِأَبُويْنِ وَعَمْ لِأَبُونِ مِعَجْبُ عَمَّا لِأَبِ وَعَمْ لِأَبِ مَعَجُبُ ابْ عَجْبُ ابْ عَمَّ

اللَّهِ وَإِن وَابِنُ عَمِّ لِأَبُورِنِ يَعْجُبُ ابنَ عَمَّ لِأَب وَهُ كُذَا يكُونُ الأَوْرَبُ أُوكَى وَلاَ تِرِثُ بَنُوا الأَخْوَاتِ مَا كُنَّ وَلاَ بَنُو البَنَاتِ وَلاَ بَنَاتَ الانتِ مَا كَانَ وَلاَ بَنَاتُ المَمَّ وَلاَ جَدُّ لِأُمْرُ وَلاَ عَمْ أَخُوا لِيكَ لِأُمَّهِ وَلا يَرِثُ عَبْدٌ وَلاَمَنْ فِيهِ بَقَيَّةُ رق وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ السَكَافِرُ وَلاَ الْسَكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ إِنْ أَخِر لأم ولاجدُ لأم ولاأم أبي الأم ولا ترث أم أبي الأب مم وَلَدِهَا أَبِي المَيْتِ وَلاَ تَرْتُ إِخُونَ لِهُمْ مَمْ الْجُدُّ لِلأَبِ وَلاَمْعَ الولد ذَكُرًا كَانَ المُولَدُ أَوْ أَنْنَى وَلاَ مِيرَاتَ لِلإِضُورُمْعَ الأب مَا كَانُوا وَلاَ يَرِثُ عَمْ مَمْ البَدُّ وَلا إِنْ أَخِ مِمِ البَدُّ وَلا يَرِثُ ثَأْتِلُ العَمْدِ مِنْ مَأَلَ وَلادِ يَدْ وَلا يَرَثُ ثَأَتِلُ الْكُمْا مِينَ اللَّهِ يَهِ وَبَرِتُ مِنَ المَالِ وَكُلُّ مَن لا يَرِتُ بِمَالٍ فَلاَ يَحْجُبُ وَارِمًا وَالْمُطَلِّلَةَةُ ثُلَامًا فِي الْمَرْمَسِ نُرْثُ زَوْجُهَا إِنْ مَاتٍ مِن مَرَمنِهِ ذَلِكَ وَلا يَرَبُهَا وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلاَقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَأْتُ مِنْ مَرَمَنِهِ ذَٰلِكَ بَمَدَ المِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ

امْرَأَتُهُ طَلَقَةً وَاحدَةً فَإِنَّهُمَا يَتُوَارَ ثَآنَ مَا كَانَتْ فِي الْهِدُّةِ فَإِنْ انْقَضَتْ فَلاَ مِيرَاتُ رَيْنَهُما بَعْدَهَا وَمَونِ تَزَوَّجَ امْرأَةً في مرَّضِهِ لَمْ تَرَاثُهُ وَلا يَرَثُها وَتَرَثُ الْجُدَّةُ للأُمِّ السدُسَ وَكَذَلكَ الَّتِي للزُّبِ فَإِنْ اجْتَمَعَتاً فَالسَّدْسُ يَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَسَكُّونَ الَّتِي لِلاُّمِّ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونَ أُولَى بِهِ لِانَّهَا الَّتِي فِهِمَا النَّص وَ إِن كَانَتُ الَّتِي لِلأَبِأُ قُرْبَهُما فَالسَّدِسُ بَينَهُما نَصْفَينِ وَلاَ بَرِثُ عِنْدَ مَالِكِ أَكَثَرُ مِنْ جَدَّتِينِ أُمَّ الأب وَأُمَّ الأمِّ وَأُمُّهَا تِهِماً وَيُذْكِرُ عَنْ زَيْدٍ بنِ ثَأَنْتِ أَنَّهُ وَرَثَ ثَلَاتَ جَدَّاتِ واحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأَمِّ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَل الأب أمَّ الأب وأمِّ أبى الآب وَلَمْ تُحْفَظُ عَن الْخُلْفَاء تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتِينَ وَمِيرَاتُ الْجَدُ إِذَا انْفُرَدَ فَلُهُ المَالُ وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْمَعَ وَلدِ الولَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ ۚ فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرُ الإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ فَلَيْقَضَ لَهُ بالسُّدُس فإن جَقَى شَيءٍ مِنَ المَالِ كَانَ لَهُ فإن كَانَ مَمَ

أَهُلِ السَّهَامَ إِخْوَةٌ فَأَكُمُدُّ مُغَيِّرٌ فِي ثُلَّاتُهَ أُوجُهِ يَأْخُذُ أَى ذَٰلِكَ أَفْضَلُ لَهُ إِمَّا مُقَاسَمَةً الإِخْوَةِ أَوِ السُّدُسَ سِنْ رَأْسِ المال أُو ثُلُثُ مَا بَقِي فَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُعَهُ غَيْرُ الإِخْوَ قِرْفَهُو أَيْقَامِهُمُ أَخَا وَأَخُو َيْنِ أَوْ عَدْ كُلُّمُا أَرْ بَعَ أَخُو اتْ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثَّلَاتُ فَهُوَ يَرِنُ الثَّلَثَ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَّالَ ۚ تَسَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفَّضَلَ لَهُ وَالْإِخْوَةُ لِلأَبِ مَمَّهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادَّةُ الشَّقَائِنُ بِالَّذِينَ لِلأَّبِ فَمَنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةً المِيرَاثِ ثُمَّ كَانَ أَحَقَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أَخْتُ شَقِيقَةً وَلَهَا أَخْ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ لِأَبِ أَوْ أَخْتُ الْ النبر فَتَأْخُذُ نِعَنْهَا مِمَّا حَصَلَ وَنُسَلِّمُ مَا اللِّي إليهم وَلا يُرَى لِلْأُخُوَاتِ مَعَ الْجَدُّ إِلَّا فِي الْفُرَّاءِ وَحُدَّهَا وَسَتَذْ كُرُّهَا بَعْدَ هَذَا وَتُرْثُ المُولَى الأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ بَعِيمَ المَالِ كَانَ رَجُلاً أَوْ امْرِأْةً فَإِنْ كَانَ مَمَهُ أَهْلُ سَهِمْ كَانَ لَلْمَوْ كَى مَا بَقِي بَعْدَ أَهْل السِّهِ أَمْ وَلا يَوتُ المَوْكَى مَعَ الْعَصِّبَةِ وَهُو ٓ أَحَقُّ مِن ۚ ذُوى

الأرْحَامِ الَّذِينَ لَا سَهُمَ لَهُمْ فَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَارِثُ مِنْ ذَوى الأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ مُعَيَّمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَّ بِن مُ النِّساء مِنَ الولاء إلَّا ماَ اعْتَقَنَ أُوجَر مُنَ أَعْتَقَنَ إِلَهُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلادَةِ أَوْ مِثْنَ وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنَ لَهُ سَمْمُ مَعْلُومٌ في كِتَابِ الله وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ المالِ أَدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ الضَّرَرُ وَقُسِمَتُ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلُغَ مِبْهَامِهِمْ وَلاَ يُعَالُ لِلْأَخْتِ مَعَ الجد إلَّا فِي الْفَرَّاءِ وَحْدَدُهَا وَهِي الْمُرَّاةِ تَرَكَتْ زُوجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخْتُمَا لِأَبَوَيْنَ أُو لِأَبِ وَجَـدَّهَا فَلَلزُّوجِ النَّصفُ ولِلأُمُّ التُلُتُ وَلِلْجَدِّ السَّـدُسُ فَلَماً فَرَغَ المَالُ أُعِيلَ لِلاِّخْتِ بالنَّصْفُ ثَلَاثَةً ثُمَّ جُمِيعٌ إليها سَهُمُ الجُدُّ فَيَقْسَمُ جَمِيعٌ ذَلِكَ مَيْنَهُما عَلَى النُّلُثِ لَما وَالنَّانَيْنِ لَهُ فَتَبَلُّغُ سَبَّعَةً وَعِشْرِ بِنَ سَهُماً .

## باب مُمل مِن الْفَرائيس وَالسَّنَنِ الْفَرائيس وَالسَّنَانِ المِنْ الْفَرائيس وَالسَّنَانِ المُنْ الْفَرائيس وَالسَّنَانِ المُنْ الْفَرائيس وَالسَّنَانِ المُنْ الْفُرائيس وَالسَّنَانِ المُنْ الْفُرائيس وَالسَّنَانِ المُنْ الْفُرائيس وَالسَّنَانِ السَّنَانِ السَّنَانِ المُنْ الْفُرائيس وَالسَّنَانِ السَّنَانِ الْ

الوُّ صَنُوءَ لِلمَّنَالاَةِ فَريضَة ۖ وَهُوَ مُشْتَق ٌ مِنَ الْوَصَاءَةِ إِلَا المَسْدَسَةَ وَالاسْتِنَشَاقَ وَمَسْمَ الأَذُ نَيْنِ مِنْهُ ۚ فَإِنْ ذَلِكَ سُنَّهُ ۗ وَالسُّواكُ مُسْتَحَبُّ مُرَعًٰ مُرَعًٰ فيهِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ رُخْمَةً وَتَخْفِيفُ وَالْفُسْلُ مِنَ الْجُنَابَةِ وَدَمُ اللَّهِيْضِ وَالنَّفَاسِ فَريضَةٌ ۗ وَعُسُلُ الْجُمَّةِ مُنَّةً وَعُسُلُ السِيدَين مُستَحَدِ وَالنَّسُلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَرِيضَةً لِأَنَّهُ جُنُبُ وَعُسُلِ المَيِّتِ سُنَّةً وَالصَّلَوَاتُ اللَّيْسَ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ اللَّيْس فَرِيضَةٌ وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فَريضَةٌ وَبَاقِي التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ وَالدُّخُولُ فِي الصَّلاَةِ بِنبِيَّةِ الْفَرَّضِ فَريضَةٌ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مُنَّة وَالْقِرَاءِةُ بِأُمِّ الْقُرآنِ فِي الصَّلاَةِ فَريضَةٌ وَمَا زَادَ عَلَيهاً مُنَّةً وَاجِبَةً وَالْقِيَّامُ وَالرَّ كُوعُ وَالسَّجُودُ فَريضَةٌ وَالجِّلسَّة

الأولَى سُنَّة وَالثَّانِيَة مُ فَريضَة وَالتَّيَامُن به مَلَيلًا سُنَّة وَتراكُ الْكَلاَم فِي الصَّلاَةِ فريضَة وَالنَّشَهِدَانَ سُنَّة وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْعُم حَسَنَ وَلَدْسَ بِسُنَّةٍ وَاسْتِيْقُبَالُ الْقِبْلَةِ فَريضَةٌ وَصَلاةً الجُمَّة وَالسَّمْىُ إِلَيْهَا فَريضَة وَالو تر مُنَّة " وَاجبَـة " وَكَـذلكَ مَلاَةُ البِيدَيْنِ وَانْخُسُوفِ وَالاسْتِسَّقَاءُ وَصلاَةٌ الْخُو ْفَ وَاجبَةٌ أَمَرَ اللهُ سُبْحًانَهُ بِهَا وَهُو فِمِلُ يَسْتَدْرَكُونَ بِهِ فَصْلَ الجَمَاعَةِ وَالْغُسُولُ لِدُخُولُ مَكَدَّ مُسْتَخَبُّ وَأَجْلُمُ لَيْلَةً المُطَر تَعْفِيفٌ وَقَدْ فَعَلَهُ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ وَالجَمْ بِمَرَفَةً وَالْمَزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَجَعْمُ الْمُسَافِرِ فِي جِدٌّ السَّيْرِ رُخْسَةٌ وَجَعْمُ الْمَريض يُخَافُ أَنْ يُمْلُكَ عَلَى عَقْلِهِ تَخْفِيفٌ وَكَذَلِكَ جَمْهُ لِمِلَّةً بِهِ فَيَكُونَ ۚ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرَ رُخْصَةٌ ۖ وَالْإِفْسَارُ ۗ فيه وَاجِبُ وَرَكُعُمّا الْفَحْرِ مِنَ الرَّفَائِبِ وَقيلًا مِنَ السَّانِ وَصَلاَةُ الضُّنَّعَى نَا فِلَةٌ وَكَذَلِكَ قِيامُ رَمَضَانَ نَا فِلَةٌ وَفِيهِ فَعَمْلُ كَبِيرُ وَمَنْ قَامَهُ إِعَانَا وَاحْنِسَابًا غَفُرَ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذُنبِهِ

وَالْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فِي رَمَضانَ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّوافِلِ المرَّغَبِ فَهَا وَالصَّلَاةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ فَرِيضَةٌ \* يَحْمِلُهُا مَنْ قَامَ بها وَكَذَٰلِكَ مُوارَاتُهُمْ بِالدُّفْنِ وَغُسُلُهُمْ سُنَّةً وَاجْبَةً وَحَكَذَلكَ ملَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ يَحْمِلُهُا مَنْ قِأَمَ بِهَا إِلَّا مَا يَلْزُمُ الرَّجُلُ في خَامِيَّةِ نَفْسِهِ وفَريضَة الجِهَادِ عَامَّة كَعْمِلْهَا مَنْ قَامَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَنْشَى الْمَدُو تَحِلَّةً قُومٍ فَيَجِبُ فَرْضًا عَلَيْهِمْ قِتَاكُمُمْ إِذَا كَانُوا مِثْلَى عَدَدِهُ وَالرُّ بِأَطْ فِي ثُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَسَدُها وَحِياطُهُما وَاحِبُ يَحْسِلهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَـومَ شَهْرٍ رَمَمْنَانَ فَريضَةٌ وَالاعْتِكَافُ نَافَلَةٌ وَالتَّنَفُلُ بِالصَّوْمِ مُرَعَّبٌ فيهِ وَكَذَلِكَ مَوْمُ يَوْمُ عَاشُورًا ۗ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَيُومَ عَرَفَةَ وَالنَّرُومِةِ وَصَوْمُ يُومٍ عَرفَةَ لِلنَّيْرِ الْمُأْلِحِ ۚ أَفْضَــلُ مِنْهُ ۗ لِلْحَاجِ وَزَكَاهُ الْعَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَريضَةٌ وَزَكَاةُ الْفِطْر سُنَّةُ فَرَمْنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجْ البَيْتِ فريضاً وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً وَاجِيَّةً وَالنَّالِبِيَّةُ سُنَّةً وَاجبَـةٌ وَالنَّيَّةُ ا

بِالْمُنِحُ مَر يَضَةٌ وَالطُّواف لِلإِفَاصَةِ فَر يَضَةٌ وَالسَّمَّى بَيْنَ الْعَمَّا الْمُعَالَ وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَـةٌ وَالطُّوافُ الْمُتَّصِلُ بِهِ وَاجِبٌ وَطُوَافُ إلافاً مَنْ قَالَمُ مِنْهُ وَالطُّوافُ للْوَدَامِ شُنَّةً وَالْمِبِتُ عِنْي لَيْـلَةَ يَوْمِ عَرَفَةً سُنَّة ۖ وَالْجَمْعُ بِمَرَفَةً وَاجِبُ وَالْوَقُوفِ بِمَرَفَةً فريضَةٌ وَمَبِيتُ الْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجبَةٌ وَوُقوفِ المَشْعَرا عُرام مَأْمُورٌ بِهِ وَرَمْيُ الجَمَارِسُنَّةُ ۖ وَاجْبَةٌ ۚ وَكَذَلِكَ الْحَلاَقَ وَتَقْبِيلُ الوُ كَنْ سُنَّة وَاجبَة وَالْمُسْلُ اللاِحْرَامِ سُنَّة وَالرُّ كُوعُ عِنْدَ الإحرام سُنَّة وَعُسُلُ عَرَفَةً سُنَّة وَالْعُسُلُ الْدُولِ مَكَّةً مُسْتَحَبُ وَالصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةِ وَالمِللَةُ فِي المُشجِدِ الْحُرَّامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَذَّا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَّةِ فِي سَائِرِ المساجد وَاخْتُلُفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْمِيفِ بِذَلِكَ بِينَ المسجدِ الخُرامِ وَمُسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّالاَةِ وَالسَّلاَّمُ وَلَمْ يُخْتَلَفُ أَنَّ الصَّلاَّةَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ

ملاّة فيما سوّاه وسوى المسجد الله الله من المساجد وأهل الْمَدِينَةِ يَتُقُولُونَ إِنَّ الصَّلاَةَ فيهِ أَفْضَلُ مِرنَ لَاصَّلاَةِ في المُسْجِدِ الْحُرّامِ بِدُونَ الْإِلْفِ وَهِذَا كُنَّهُ فِي الْفَرَائِضِ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَنِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ وَالتُّنَفُلُ بِالرُّكُوعِ لِأَهْلَ مَكَّدَّ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الطُّوَافِ وَالطُّوافُ لِللَّهُرَّ بِلَهِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الرُّ كُوعِ المُّأْتُو وُجُودٍ ذَلِكَ لَهُمْ وَمِنَ الْفَرَ آئِضِ غَصَ البُّصَر عَن المَحَارِم ولَيْسَ فِي النَّظَّرَةِ الأُولَى بِغَبْرِ تَمَمُّدِ حَرَجٌ ولا فِي النَّظَرَ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ وَلاَ فِي النَّظَرِ إِلَى لِعُذْرِ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَمْهَا وَشَبْهِ وَقَدْ أَرْخِصَ فِي ذَلِكَ لِلْخَاطِبِ وَمِنَ الْفَرَائِض شُونُ اللَّسَانِ عَنِ الْسَكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْفَحْشَاءُوَالْفَيْبَةِ وَالنَّهِيمَةِ وَالْبِاطِلِ كُلَّهُ قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلاَمُ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْقُلُ خَـيْرًا أَوْ لِيَمْسُمُتْ وَقَالَ ّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حُسن إسلام المراه تَرْكَهُ مَالاً يَمنيه وحَرَّمَ اللهُ سُبْحاًنَهُ دِماء المُسْلِمِينَ وأَمْوَ الهُمْ وأَعْرَامَهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا

وَلاَ يَعِلْ دَمُ امْرِي و مُسْلِمِ إِلَّا أَنْ يَكُفُرَ بَعْدَ إِعَانِهِ أُو يَرْنَى بَعْدَ إِحْصَا نِهِ أُو يُقْتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسَ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ أُو تَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ وَلَتَ كُفَّ يَدَكُ عَمَّا لا يُحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِ أُو جَسَـدِ أَوْ دَم وَلاَ تَسْعَ بِمُدَمَيْكَ فَيَا لاَ يَحِلُ لَكَ وَلاَ 'تُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَو بِشَيْءِ مِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ اللهُ سُبْحاَنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَافِظُونَ إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَٰذِكَ مُمَّ الْمَادُونَ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَالَهُ الْفُواحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنَ وَأَنْ مُقْرَبَ النَّسَاءُ فِي دَم حَيضِهِنَّ أَوْ نِفَاسِهِنْ وَحَرَّمُ مَنَ النَّسَاء مَا تَقَدُّمَ ذَكُرُنا إِيَّاهُ وَأَمَرٌ بِأَكُلُ الطَّيبِ وَهُو اللَّاكُلُ فَلاَ يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْ كُلَّ إِلَّا مُلَيِّبًا وَلاَ تَلْبَسَ إِلَّا مُلَيِّبًا وَلاَ تَرْكَبُ إِلَّامَلَيُّنَّا وَلَانَسْكُنَ إِلَّامَلِيُّنَّا وَنَسْتَعْسِلْ سَأَزُّ مَأْتَنْتَغِيمُ به مليًّا وَمِنْ وَرَاه ذلكِ مُشْتَبِهاَتْ مَنْ ثَرَكُها سَلِم وَمَنْ أَخَذُها كَانَ كَالَ 'كَالَو' البِيعِ حَوْلَ الْجُمِّي يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحاً نَهُ أَكُلَ المَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنَ الْبَاطِلِ النَّمسِ وَالتَّمَدِّي

وَالْمُمَانَةُ وَالرُّبَّا وَالسُّحْتُ وَالقِمَارُ وَالْفَرَرُ والْفِسُ وَالْخُدِيمَةُ وَاللَّهِ إِنَّهُ وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحًانَهُ أَكُلُّ المَيَّةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخَنْرِير وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَمَا ذُرِيحَ لِغَيْرِ اللهِ وَمَا أَعَانَ عَلَى مَوْتِهِ ترَدُّ مِن جَبَل أَوْ وَقَذَوْ بِمَصَّا أَوْ غَيْرِهَا وَالْمَنْهَنِقَةِ بِحَبْل أَوْ غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَعْسُطَرَّ إِلَى ذَلِكَ كَالْمُ يَعْ وَذَٰلِكَ إِذَاصِارَتْ بِذَٰلِكَ إلى حَالِ لاَ حَياةً بَمْدَهُ فَلاَ ذَكَاةً فِيهِا وَلاَ بَّاسَ للْمُضْطَرِّ أَنْ يًّا كُلُ المَيْمَةُ وَيَشْبُعُ وَيَتَزَوُّد فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنهَا طَرَحُهَا وَلا بَأْسَ بِالْانْتِفَاعِ بِجَلِيهِمَا إِذَا دُ بِنَ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَلَا يُبَاعُ وَلَا بَأْسَ بِالْعَلَامَ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذَكِيَتْ وَبَيْمِهَا وَيُنتَفَعُمُ بصُوف المَيْنَةِ وَشَعَرِهَا وَمَا مُنزَعُ مِنهَا فِي اللَّهِ اللَّهِ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلا بِقَرْسِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَظَلافِهَا وَأَنْيَابِهَا وَكُرْهَ الْانْتِهَاءُ بَأَنْيَابِ الْفِيلِ وَكُلُّ ثَنَّى وَمِنَ الْخِنْزِيرِ حَرامٌ وَقَدْ أَرْخِصَ فِي الْانتِفَاعِ بِشَهْرِهِ وَحَرَّمَ اللهُ سُبُحًانَهُ شُرُب الخل قليلها وَكُثِيرِهَا وَشَرَابُ المَرَبِ يومَثِذِ فَعَنيينَ التَّمْرِ

وَ بَيْنَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ كُلُّ مَا أَسْكُر كَنِيرُهُ من آ الْأَشْرِبَةِ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَأَسْكُرُهُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَهُوَ خَفْرٌ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَـرَّمَ بَيْعَهَا وَنَهِى عَن الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِيقِ وَذَلِكَ أَنْ يُخْلَطَا عِنْدَ الْانْتَبَاذِ وَعَنْدَ الشُّرْبِ وَنَعَى عَن الانتباذِ في الدُّباء وَالْمَزَفَّتِ وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلام عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذِي نَابِ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ أَكُلُ لُمُومِ الْمُحرِ الْأَهْلِيَّةِ وَدَخَلَ مَدْخَلَهَا مُلُومِ الْمُنْيُلُ وَالْبِغَالِ لِقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِتَرْكَبُوها وَزِينَــةً وَلا ذَكَاةً في شَيْء مِنها إِلَّافِي الْمُلْمُر الوحشيَّة ولا بأمنَ بأكل سِباع الطُّيرِ وَكُلِّ ذِي يَخْلُبِ مِنْهَا وَمِنَ الْفَرَائِمِينِ بِرُ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِتَسِينِ وَإِنْ كَانَا مُشْرَكَينِ فَلْيَقُلُ لِمُمُا قَوْلًا لَيُّنَّا وَلَيْعَاشِرْ ثَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلا يُطِعُهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللهُ سُوْحَانَهُ وَتَمَالِي وَعَلَى الْمُونِمِن أَنْ يَسْتَغْفِلَ لِأَبَوْيِهِ الْمُؤْمِنَيْنِ وَعَلَيْهِ مُوَالاً ٱلْمُؤْمِنِينَ

والنصيحة لمم ولايبلغ أحد حقيقة الإعان حتى يُعب لأخيه الموامِن ما يُحِبُ لِنَهُ سِهِ كَذَالِكَ رُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ وَمِنْ حَقَّ المُوامِن عَلَى الموَّمِن أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمَ وَيَعُودَهُ إِذَا مَر ضَ وَيُشَمِّنَهُ إِذَا عَطَسَ وِيَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيَحْفَظُه إِذَا غَابَ في السِّرِّ وَالْمَلاَنيَةِ وَلا يَهْجُرَ أَخَامُ فَوْقَ اللَّاثِ لَيَالِ وَالسَّلاَمُ يُخْرِجُهُ مِنَ الْهُجْرَانِ ولا يَنْبَنِي لَهُ أَنْ يَثْرُكُ كَلامَهُ بَعْدَ السَّلام والمجرَّانُ الجَائرُ هِجْرَانُ ذِي البُّدْعَةِ أَوْ مُتَجَاهِر بِالْكَبَائِرُ لاَ يَعِيلُ إِلَى ءُقُوبَتِهِ ولا يَقْدِرُ عَلَى مَوْعِظَتِهِ أَوْ لاَ يَقْبَلُهَا ولا غِيبَةً فَى هٰذَ بْنِ فَ ذِكْرَ عَالِمِمَا ولا فِيمَا يُشَاوَرُ فيه ليُكاح أو مُخَالَطَة ونَحُوهِ ولا في تَجْريحَ شَاهِدُونَحُوهِ ومِنْ مُكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ تَمْفُوا مَمَّنْ ظُلَّمَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَّمَكَ وَتَصِـلَ مَنْ قَطَلَمَكَ وجِمَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ وَأَزمَّتِهِ تَنَفَرَاعُ عَن أَرْ بَمَةِ أَحَادِيت قَوْلُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مَن كَانَ

يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَر فَلَيْقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وَنَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ مِن حُسن إسلام المر و تَرَكُّهُ مَا لا يُمنيهِ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلَّذِي اخْتَصَرَلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لَا تَعْضَبُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ يُحِبُ لِأَخِيهِ اللَّوْمِنِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ وَلا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَتَمَدُّ سَمَاعَ الباطل كُلُّهِ وَلا أَنْ تَتَلَذُّذَ بشماع كلام امْر أَهْ لا تَحِلُ لَكَ وَلا سَمَاعٍ مُنَى و مِن الْملامِي وَالْفِنَاءِ وَلا قِرَاءِةُ القُرْآنِ بِاللَّحُونِ الْمُرَجَّعَةِ كَثَرْجِيعِ الْفِنَاء وَلَيْجَلُ كَتَابُ اللهِ المَزيزُ أَنْ يُثْلَى إِلَّا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارِ وَمَا يوقنُ أَنْ اللهَ يَرْضَى به وَمُيقَرَّبُ مِنْهُ مَعَ إِحْضَارِ الْفَهُمِ لِذَلِكَ وَمِنَ الْفَرَائِضِ الْأَمْرُ بِاللَّهُ وَفِ وَالنَّحْى عَنِ الْمُنكَر عَلَى كُلُّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْإِرْضِ وَعَلَى كُلُّ مَنْ تَعْيِلُ يَدُهُ إلى ذلك فإن لم مقدر فبليسانه فإن لم يقدر فبقلبه وقرض عَلَىٰ كُلُّ مُونِمِنِ أَنْ يُرِيدً بكلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنَ البرُّوجَةَ اللهِ الكريم وَمَنْ أَرَادَ بذَلِكَ غِيرً اللهِ لم " يَمْ لَلْ عَمَلُهُ وَالرَّالَهِ

الشَّرِكُ الأَصْغَرُ وَالتَّوْبَهُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنَّكِ مِنْ غَيْر إَصْرَارُ وَالْإِصْرَارُ اللَّهَامُ عَلَى الذُّنْبِ وَاعْتِقَاهُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَمِنَ التُّوبةِ رَدُّ الْمَطَالُمْ وَاجْتِنَابُ الْمَعَارِمِ وَالنِّيُّةُ أَنْ لا يَعُودَ وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَرْجُو رَحْمَتُهُ وَيُخَافَ عَذَابَهُ وَيَتَذَكُّرُ نِعْمَتُهُ لدَّيْهِ وَيَشْكُرُ فَصْلَهُ عليْهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ وَتَرْكُ مَا يُكُرُهُ فِعْلَهُ وَيَتَقَرَّبُ إِليْهِ عَا تَيَسَّرُ لَهُ مِن نَوَافِلِ الْمُنْيُرِ وَكُلُّ مَا مَنَيَّمَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَلْيَفْدَلْهُ الآنَ وَلْيَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ فى تَقَبُّهِ وَيَتُوبُ إِليهِ مِن تَصَهْيَعِهِ وَلَيَلْجَأَ إِلَى اقْدِ فَيَا عَسَرُ عليه مِنْ قِيادِ نَفْسِهِ وَتُعَاوَلَةِ أَمْرُهِ مُوقِناً أَنَّهُ اللَّالِكُ لِصَلاَحِ شأنِهِ وَتَوْفيقِهِ وَتُسَدِيدِهِ لا يُفاَرِقُ ذَلِكَ عَلَى مَافيهِ مِنْ حَسَن أُوْ قَبِيحِ وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَالْفِكَرَةُ فِي أَمِرِ اللهِ مِفْتَاحُ الْعِبَادَةِ فَأَسْتَعِنْ بِذِكُرُ الْمُوتِ وَالْفِكْرَةِ فَيَمَا بَعِدَهُ وَفِي نِعْمَةِ رَبُّكَ عَلَيْكَ وَإِمْهَالِهِ لَكَ وَأَخْهَ وَلَغَيْرِكُ بَذَنْبِهِ وَفَى سَالِفَ ذَنْبِكَ وَمَاقِبَةً أَمْرِكَ وَمُبَادَرَةِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ

عَدِ ا فَتَوَبَ مِنْ أَجَالِكَ .

بَابِ فِي الْفِطْرَةِ وَالِنْلُمَّانِ وَحَلْقِ الشَّهْرِ والنِّباس وسَتْرُ المَوْرِ قِ

ومَا يَتَّمُولُ بِذَلِكَ

ومِنَ الْفِعْلُرَةِ خَفَى قَصَ الشَّارِبِ وَهُوَ الْإِطْأَرُ وَهُوَ الْمِطْأَرُ وَهُوَ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ لا إِخْفَاؤُهُ وَاقْهُ أَعْلَمُ وَقَصَ الْأَغْفَارِ وَتَنْفُ الْمُنَاحَيْنِ وَحَلْقُ الْمَانَةِ وَلاَ بَاسَ مجلانِ عَيْرِهَا مِنْ شَمَرِ الجُسكِ وَالْجَنَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَالْجِفَاضُ النِّساءِ عَيْرِهَا مِنْ شَمَرِ الجُسكِ وَالْجَنَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَالْجِفَاضُ النِّساءِ مَنْ شَمَرِ النِّي أَنْ "ثَمْنَى اللَّحْيَة وَتُومَّلُ وَلاَ تُقَعَلَ قَالَ مُلكِّدُ مِنْ طُولِهُما إِذَا طَالَتَ كُثِيرًا وَقَالَةُ مَا اللّهُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَامِةِ وَالتَّابِمِينَ وَيُكُونَ مُ مِباغُ الشَّعْرِ عَلَى السَّعْرِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ السَّعْرِ وَاحْدِ مِنَ الصَحَحَامِةِ وَالتَّابِمِينَ وَيُكُونَ مُ مِباغُ الشَّعْرِ عَلْمَ عِيْرِ تَحْرِيمٍ وَلاَ بَاسَ بِهِ بِالْمُنَاءُ وَالسَّكُمْ وَنَعَى عَلَيْ وَلَا مُنْ اللّهُ وَالسَّمُ اللّهُ اللّهُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّوَادِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَلاَ بَاسَ بِهِ بِالْمُنَاءُ وَالسَّكُمْ وَنَعَى عَلَيْ وَتَعْرَادُ مَنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَلاَ بَاسَ بِهِ بِالْمُنَاءُ وَالسَّوَادِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَلاَ بَاسَ بِهِ بِالْمُنَاءُ وَالسَّكُمْ وَنَعَى إِلَا اللّهُ وَالسَّالُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّه

الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النُّكُورَ عَنْ لِبَاسَ الْخُرِيرِ وَتَنَعَمْ ِ الذَّهُ مِن وَعَنِ التَّخَيْمِ بِالْخَدِيدِ وَلا بأَمَ بِالْفِضَةِ فَ حِلْيَةٍ الْخَاتِم وَالسَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ وَلا يُجْمَلُ ذلكَ فَى لَجَام ولا سَرْجِ وَلاَ سِكِيْنِ وَلاَ فَي غَيْرِهِ ذَلكَ وَيَتَخَمُّ النَّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَهُمِي عَن التَّخْتُمِ اللَّهِ اللَّهِ وَالاخْتِيارُ مِمَّا رُوى فَ التَّخْتُمِ ـ في الْبَسَارِ لِأَنَّ تَنَاوُلُ النِّيءَ بِالْيَدِينِ فَهُوَ يَاخُسِنُهُ بِيَمِينِهِ وَ بَجَمَلُهُ فَى يَسَارِهِ وَاخْتُلِفَ فَى لِبَاسَ الْخُزُّ فَأُجِيزَ وَكُرَّهَ وَكَذَلِكَ الْمُسَلِّمُ فَى النَّوْبِ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا الْخَلْطُ الرَّقِيقِ وَلا يَلْبَسُ النِّسَاءِ مِنَ الرَّقيقِ مِا يَصِفُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ ولا الرَّجُلُ إِزَارَهُ بَعَلَرًا وَلا ثَوْبَهُ مِنَ الْخَيْلاَءُ وَلَيْكُنْ إِلَى الْكُمْبَينِ فَهُو ٓ أَنظُفُ لِثُوبِهِ وَأَنْقَى لِرَبِّهِ وَيُنْهَى عَنِ اشْمَالِ المئتَّاء وَمِي عَلَى غَيْرِ ثُوبِ بَرْفَعُ ذَلِكَ مِن جِهَةِ وَاحِمَدُ وَالصَّامَةِ وَ يَسْدُلُ الْأَخْرَى وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ كُوْبِ وَاخْتُلُفَ فَيُوعَلَى ثُوْبِ وَيُؤْمَرُ بِسَغْرِ الْمَوْرَةِ وَإِزْرَةُ المؤْمِنِ

إلى أَ نَصَافُ سَاقَيْهِ وَالْفَحْذُ عَوْرَةٌ وَلَهِ مَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسُهَا وَلا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الحُمَّامُ إِلَّا عِنْزَر ولا تَدْخُلُهُ المرْأَةُ إِلَّامِنْ عَلَّةٍ ولاً يَتَلاَمَتَنُ رَجُلانَ وَلا أَمْرَأُ تَأَنَّ فِي لِعَافِ وَاحِدِ ولاَ تَخْرُجُ امْنَ أَمُّ إِلَّا مُسْتَنَزَةً فَيَمَا لَا بُدَّ لِهَا مِنْهُ مِنْ شُهُودِ مَوْتِ أَبَوَنِهَا أَو ذَى قَرَا رَبُّهَا أَو نَحُوَّ ذُلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لِمُنَا تَحْضُرُ مِن ۚ ذَٰلِكَ ۖ ما فيه أَوْحُ نَائِحَةً أَوْ لَمُوْمِن مِرْمَارِ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِ مِنَ اللهُ مِي المُلْهِيَةِ إِلَّالدُّفُّ فِي النَّكَايِحِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي السَّكِبْرِ وَلاَ يَعْلُو رَجُلُ بِامْرَأَةِ لَبُسَتْ مِنْهُ بَعَدْرَمْ وَلاَ بَاسَ أَنْ يَرَاهَا لِمُذر مِنْ شَهَادَة عَليها أَوْنَعُو ذَلِكَ أَوْ إِذَا خَعَلَبُهَا وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ تَرَى وَجَهُمَا عَلَى كُلُّ حَالً وَيُنْهِى النَّسَاءِ عَنْ وَصْلَ الشُّمَر عَن الوَّشَم وَمَنْ لَدِسَ خُفًّا أَو آنْملاً بَدًّأَ بيَمينِهِ وَإِذَا نَزَعَ بَدَأً بِشِمَالِهِ وَلا بَّاسَ بِالانْتِمَالِ قَأْنِماً وَيُكُرَّهُ للشَّيُّ فَى نَعَلَ وَاحِدًة وَتُسَكَّرُهُ النَّمَا ثَيْلُ فِي الْأُسِرَّةِ وَالْقِبَابِ وَالْجُدُرانِ وَالْمَاتُم وَلَدْسَ الرَّفَمُ فِي النُّوبِ مِنْ ذَلِكَ وَتُركَهُ أَحْسَنُ .

## بأب في الطُّعاَم وَالشَّرَابِ

وَإِذَا أَكُلْتَ أَو شَرِبْتَ فَوَاجِبْ عَلَيْكُ أَنْ تَقُولَ بِاسْمِ اللهِ وَتَدَنَّا وَلَ بِيمِينِكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَلْتَقُلُ الْحَدُ لِلْهِ وَحَسَنُ أَنْ تَلْمَقَ بَدَاكَ قَبْلَ مَسْجِها وَمِنْ آدَابِ الأَكُلِ أَنْ تَجْمَلَ بَطْنَكُ مَلْنَا للطَّمَامِ وَمُلْنَا لِلشِّرَابِ وَمُلْنَا للنَّفْسِ وَإِذَا أَكُلْتَ مَمَّ غَيْرِكُ يمًا يَلِيكَ وَلاَ تُأْخُدُ لُقْمَةً حَتَّى تَفَرَّغُ الْأُخْرَى وَلا تَتَنَفَّسْ في الإناء عِنْدَ شُرْ بِكَ وَلَتُبِنُ القَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تُمَاوِدُهُ إِنْ شئْتَ وَلا تَمُنَّ اللَّهِ عَبَّا وَلَتَمُصَّهُ مَصَّاوَ تَلُوكَ طَعاَمَكَ وَتُنعَمُهُ مَضْفًا قَبْلَ بَلْمِهِ وَتُنَظَّفُ فَالنَّ بَعْدَ طَمَامِكَ وَإِنْ غَسَلْتَ يَدَكُ مِنَ النَّمَر وَاللَّبَنِ فَعَسَنْ وَتُخَلُّلُ مَا تَمَلَّقَ بَأَسْنَأَ نِكَ مِن الطُّمَام وَنهى الرُّسُولُ عَلَيْهِ السَّالاَمُ عَن الأكل وَالشُّربِ وَالشَّمَالِ وَتُناَوِلُ إِذَاشَرَ بْتَ مِنْ عَلَى يُمِينِكَ وَيُنْهِى مَن النَّفخ فى الطَّمَام والشَّراب وَالسَّكَتَابِ وَعَن الشَّرْبِ في آيَةِ النَّهَبِ

وَالفَيضَة وَلا بأسَ بالشرب قانِما وَلا يَنْبَنِي لِمَنْ أَكُلَ الكُرُات أَوْ النَّوْمَ أَوِ البَّصَلِّ نِياً أَنْ يَدْخُلُ الْمُسْجِدَ وَيُسكِّنُ أَنْ يَأْكُلُ مُتَّكِنًا وَيُكُرَّهُ الأكلُ مِنْ رأْسِ الثَّريدِ وَهُمِي مَا لَكُلُ مِنْ رأْسِ الثَّريدِ وَهُمِي عَن القِرَ أَنِّ فِي النَّمْرِ وَقَيلَ إِنَّ ذَلِكَ مَمَ الْأَصْحَابِ الشَّرَكَاء فيه وَلا بأس َ بِذَلِكَ مَعَ أَهْلِكَ أَو مَعَ قَوْمُ تَكُونُ أَنْتَ أَطْمَمْتُهُمْ وَلاَ بَأْسَ فِي النَّمْرِ وَشِيهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكُ فِي الإِنَّاءِ لِتَأْكُلُ مَا تريدُ مِنْهُ وَلَيْسَ غَسْلُ اليَّدِ فَبْلُ الطَّمَامِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذًى وَلْيَفْسِلَ يَدَهُ وَفَأَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمْرِ وَلَيْمُضَمَّ عَنَّاءُ مِنَ اللَّبَنِ وَكُرُّهَ غَسَلُ البَّدِ بِالطَّمَامِ أَو بشي من القطاني وكذلك بالنُّخَالَةِ وقد اخْتَافِ ف ذَلكَ وَلْتُجِبُ إِذَا دُعِيتَ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ إِنْ لَمْ يَكُنُّ هُنَاكُ لَمُونُ مَشْهُورٌ وَلا مُنْكُرٌ ۖ بَيِّنْ وَأَنتَ فِي الْأَكُلُ بِالْجِيارِ وَقَدْ أَرْخُصَ مَ اللَّهُ فِي التَّخَلُّفِ لِسَكَثْرَةِ زَحَامُ النَّاسِ فَهِ أَ .

بَابِ فِي السَّلامِ وَالاَسْنِشْذَانِ وَالتَّنَاجِي وَالْقِراءَةِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللهِ وَالْقُوْلِ فِي السَّفَرِ

وَرَدُ السَّلَامِ وَاجِبُ وَالْإِبْتِدَاءِ بِهِ سُنَّةً مُرَخَبِّ فيها وَالسَّلاَمُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ أَو يَقُولَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَا قَيلَ لَهُ وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السلاّمُ إِلَى البَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدَّكُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَجْعَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلاَتَقَلْ فِي رَدُّكَ سَلاَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَإِذَا لَمْ وَاحِدْ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْرًا عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ إِنْ رَدُّ وَاحِدٌ مِنهُمْ وَلَيْسَـــلُّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْجَالِس وَالْصَافَحَةُ حَسَنَةٌ وَكُرهُ مَالِكُ الْمُعَانَقَةَ وَأَجَازَهَا ابْنُ عُيَيْنَةً وَكُرْهَ مَا لِكُ تَقْبِيلَ اليَّدِ وَأَنْكُرَ مَا رُوىَ فيهِ ولاَ تُبْتَدَأَ اليَهودُ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِنَّى ۚ فَلَا يَسْتَقْبِلُهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ البَّهُودِي أَوِ النِّصْرَانِي فَلْيَقُلُ عَلَيْكَ السَّلامُ

بَكَسْرِ السِّينِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ فَقَدْ قِيسُلَ ذَلِكَ وَالاسْتِئْذَان وَاجِبُ فَلَا تَدْخُلُ يَيْتًا فيهِ أَحد ۖ حَتَّى نَسْتَأَذِنَ الْلَامَا فإن أَذِنَّ لَكَ وَ إِلَّا رَجَمْتَ وَيُرَةً مِنْ فَي عِيادَةِ الْمَرْضَى ولا يَتَناجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحدِ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ إِذَا أَبْقُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ وَفَدْ فيلَ لاَ يَنْبَنِي ذَٰلِكَ إِلَّا الْإِذْنِهِ وَذِكُرُ الْمُحْرَةِ وَقَدْ تَقَدُّمُ فِي بَابِ قَبَلَ هذَا قَالَ مُمَاذُ بنُ جَبَلِ ما عَمِلَ آدَمِي مُعَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرُ اللهِ وَقَالَ مُمَرُ أَفْعَنَلُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ باللِّسان ذِكُرُ اللهِ عِنْدَ أَمْرُ وِ وَنَهْيَهِ وَمِنْ دُعَاهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا أَصْبَحَ وَأَمْسَى اللَّهُمْ بِكُ نَصْبِهُ وَ إِلَّ مُنْسَى وَ بِكَ نَحْياً وَ بِكَ عَمُوتُ وَيَقُولُ فِي الصِّبَاحِ زَ إِلَيْكَ النَّشُورُ وَفِي المَسَاءِ وَ إِليْكَ المَصِيرُ وَرُوىَ مَمَّ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اجْمَلْنِي مِنْ أَعْظُمْ عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَظًّا وَنَصِيبًا فِ كُلِّ خَيْرٍ نَقْسِمُهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفَيَّا بَعْدَهُ مِنْ نُورِ تَهْدِي بِهِ أُورَ مُعَةٍ تَنْشُرُهَا أَوْ رِزْقِ تَبْسُطُهُ أَوْ ضُرَّ تُكْشِفَهُ أُوذَنب تَفْقِرُهُ أَو

أَو شِدَّةِ تَدْفَعُهَا أَو فِتْنَةً تُصْرِفُهَا أَوْ مُمَافَاةٍ عَمُنَّ بِهَا بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ دُعائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ عِنْدَ النَّوْمَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدُّو الأَعَنَ وَالْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الأَيْسَرُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاشْمِكَ وَصَعَتُ جَنْبِي وَ باسمِكَ أَرْفَعُهُ اللَّهُمُ إِنْ أَسْكُتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَمَا وَإِنْ أَرْسَلْهَا فَأَخْفَظُهِا عَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِخِينَ مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُم إِنَّى أَسْلَمْتُ نَفْسَى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَأَهْرِى إِلَيْكَ وَفَوَّضَتُ أَمْرَى إِلَيْكَ ووَجَّنْتُ وَجهِى إِلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَرغْبَةً إِليْكَ لَا مَنْجَأَوَلا مَلْجًا إِلَّا لِيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلِيكَ آمَنْتُ بِكِتاً بِكَ الَّذِي أَ نْزَالْتَ وَ بِنَبِيلُكَ الَّذِي أَرْسَلَتَ فَأَغْفِرْ لِي مَافَدَّمْتُ وَمَاأَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَى لا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ فِنِي عَذَا بَكَ يَوْمَ تَبَعَثُ عِبَادِكَ وَمِمَّا رُوى فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوسِ مِنَ المَنْزِلِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْزِلٌ أَو أَمْنِلَّ أَو أَرْلَ أَو أَزَلَ أَو أَطْلِمَ أَوْأَطْلُمَ أَو أَجْهَلَ أُو بِجُهْلَ عَلَى ۚ وَرُوِى فَى دُبُرِ

كلِّ صَلاَّةِ أَنْ أَيسَبُّحَ اللَّهُ مُلاَثًا وَثُلَّائِنَ وَيُمكُّبُرُ اللَّهُ مُلاَثًا وَثَهُرُ ثِينَ وَيَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنَ وَيَحْتُمُ المَائَةِ بِلاَ إِلَّهِ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ لهُ الْمُلْكُ وَلهُ الْحَدُ وَهُوَ عَلَى كُلٌّ شَيْءِ قَدِرٌ وعِنْدَ النَّهُلاَءِ تَقُولُ الْحَدَدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَّ قَنِي لَذَّتَهُ ۗ وأَخْرَجَ عَنَّى مَشَقَّتُهُ وأَ بَقَى فِي جَسْمِي قُوَّتُهُ وَتُتَّمَوَّذُ مِنْ كُلُّ شَيْءِ تَخَافُهُ وعِنْدَ مَا تَحِلُ بَمُوضِم أَوْ تَحْلِسُ بَكَانِ أَو تَنَامُ فيه تَقُولَ أَعُوذُ بَكِلِمَاتِ اللهِ التَّأَمَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ ومِنْ النَّهَوْذِ أَنْ تَقُولَ آمُوذَ بُوَجَهِ اللهِ الكَرْيَمِ وَبَكِماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُحَاوزُ هُنَّ بَرْ ولافاجرُ و بأَسمَاء اللهِ الْحُسنَى كَامًّا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرًّ مَا خَلَقَ وَفَرَأً وَبَرَأً ومِنْ شَرٌّ مَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءُ ومِنْ شَرٌّ مَا يَعْرُجُ فيهاً وينْ شَرِّمًا ذَرًأَ فَ الأَرْضُ ومِنْ شَرِّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ومِنْ فِتْنَةَ اللَّهْلِ والنَّهَارِ وَمِنْ عَلَوَارِقِ اللَّهُ لِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَظُرُقُ مِنْدِ كُلُّ دَابَةً رَبِّي آخِهُ بناصِبَهِما إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُستَقِيمٍ

وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلُهُ أَنْ يَقُولَ مَاشَاءِ اللهُ لا قُوَّةً إِلَّا باللهِ وَ يُكُرُهُ الْعَمَلُ فِي المساجِدِ مِنْ خِياطَةٍ وَنَحْوَهَا وَلاَ يَفْسَلُ يَدَيهِ فِيهِ وَلا يَأْكُلُ فِيهِ إِلَّا مِثْلُ النَّمَى مَ الْلَّفِيفِ كَالسَّويق وَنحُوهِ وَلاَ يَقُصُ فِيهِ شَارِبَهُ وَلا يُقَلِّمُ فيهِ أَظْفَارِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ فِي آوْ بِهِ وَلا يَقْتُلُ نِيهِ قَمْلُةً وَلا بَرْغُوثًا وَأَرْخِصَ فِي مَبِيتِ الْغُرَ بَاءَفَى مَسَاجِدِ الْبَائِرِيةِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحُمَّامِ إِلَّا الْآياتِ الْيَسِيرَةَ وَلاَ مُيكُثِّرَ وَيَقُرأُ الرَّاكُ وَالْمَضْطَجِمْ وَاللَّاشِي مِنْ قَرْ يَقِي إِلَى قَرْ يَدِّ لِيكُونَ فَإِلَّا لَكُواتِي إلى السوق وَقَدْ قيلَ إِنَّ ذَلِكَ لَلْمُتَمَلِّم وَاسِمْ وَمَنْ قَرَّأَ الْقَرْآنَ في سَبْعِي فَذَلِكَ حَسَن وَالتَّفَهُمُ مَعَ قسلَّةِ القِراءَةِ أَفضَلُ وَرُوى أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ لم يَقُرأُ في أَقَلٌ مِنْ ثَلاَتٍ وَيُسْتَحَبُّ المُسَافِرِ أَن يقولَ عِنْدَ رُكُوبِهِ بِامْمِ اللهِ اللَّهِمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فى السفر وَالْخُلِيفَة فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنَّى أُعُوذُ بلَّتَ مِنْ وَعْنَاهِ السُّفَرَ وَكَمَّا بِهِ الْمُنْقَلَمِ وَشُوءَ الْمَنْظَرِ فِي الاَهْلِ وَالمَالِ وَيَقُولُ

> باَبُ فِي التَّمَالُجُ وَذِكْرِ الرُّقِي وَالعَلَيْرُةِ وَالنَّجُومِ وَالْمُصاء وَالوسْم وَالْمَلاَبِ وَالنَّجُومِ وَالْمُقْقِ بِالْمَلُوكِ

وَلا بِأَسَ بِالِاسْتِرْفَاء مِنَ الْمَدِنِ وَغَيْرِهَا وَالنَّمَوْذِ وَالنَّمَالَجِ فَرَشَرُ سِ الدَّوَاء وَالْفَصْدِ وَالسَكَمْلُ وَالْمُجَامَةِ مَسْنَةٌ وَالسَكُمْلُ وَشُرْبِ الدَّوَاء وَالْفَصْدِ وَالسَكَمْلُ وَالْمُجَامَةِ مَسْنَةٌ وَالسَكُمْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلاَ بِالنَّحَاسَةِ وَلاَ عَا فيهِ مَيْتَةٌ وَلاَ بشَيْء مِّمَّا صَرَّمَ اللهُ سُبْحًا نَه وَتَمَالَىٰ وَلا بأَسَ بالاَكْــَةُواهِ وَالرُّقَى بَكِتَابِ اللَّهِ وَ بالْـكلام الطَّيْبِ وَلا بِأْسَ بِالْمَاذَةِ تَمَنَّكُنَّ وَفَيَّهَا الْقُرْآنُ وَ إِذَا وَقَمَ الْوَ بِأَهِ بأرض قَوْم فَلَا يُقدُّمُ عَلَيْهِ وَمَن كَانَ بِهَا فَلَا يُخْرَبُمُ فِرَارًا مِنْهُ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الشُّومِ إِنْ كَانَ فِي المُسكِّن وَالْمُنْ أَوْ وَالْفَرَسُ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ يَكُرَّ مُ سَيِّيءَ الأسمَاء وَ يُحِبُ الْفَأْلَ الْحُسَنَ وَالْفَسْلَ لَلْمَيْنِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَائِنُ وَجَهَهُ وَ بَدَيْهِ وَمِرْ فَقَيْهِ وَرُكَبَتَهِ وَأَطْرَافَ رَجْيَلَيْهِ وَدَاخِلَةً إِزَارِهِ في قَدَاحِ ثُمَّ يُصَبُ عَلَى المَعِنِ وَلاَ يُنْظُرُ فِي النُّجُومِ إِلَّامَا يُستَدَلُّ به عَلَى الْقِبْلَةِ وَأَجْزَاءِ اللَّيْلِ وَيُتْرَكُ مَاسِوَى ذَٰلِكَ وَلا يُتَّخَذُ كُلُبُ فِي الدُّورِ فِي الخَضَرِ ولا فِي دُورِ الْبَادِيةِ إِلَّا لِزَرَعِ أُو مَأْشِيَةً يَمُعْجَبُهَا فِي الصَّحْرَاءِثُمَّ تَرُوحُ مَتَّهَا أَو لِمَنْدِ يَصْطَأَدُهُ لِمَيْشِهِ لِاللَّهُو وَلا بُّاسَ بِخَصَاء النَّهُم لِلَّا فِيهِ مِن صلاَح كُلُومِها وَنَهِى عَرَنْ خِصاء الخَيْل وَيُسكَّرُهُ الوَّسَمُ فَى الوجَّهِ

ولا بأس بهر فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ وَ يُقَرَفَقُ الْمَمْلُوكِ وَلاَ يُكَافِّ مِنَ الْمَمْلُوكِ وَلاَ يُكَافِّ مِنَ العَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ .

> بَابِ فِي الرَّوْيَا والتَّنَاوُبِ والمُعَاس واللَّمْبِ بالنَّرْدِ وغَيْرِهَا والسَّبْقِ بالنَّدِي وغَيْرِهَا والسَّبْقِ بالنَّيْدِلُ والرَّمْني وغَيْر ذلك

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرُّوْبِا الْحُسْنَةُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ النَّبُولُ مَنْ النَّبُولُ مَنْ السَلَيْعِ فَإِذَا اسْتَنْفَظَ فَلَيْمَعُلُ مَنْ السَلَيعِ مَا يَكُن مَ فَى مَنْ اللَّهُ مَا وَلَيْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا

أُو يَقُولُ بِهِدِيكُ اللَّهُ وَيُصَلِّمُ بَالْكُ وَلا مِحُوزُ اللَّهِبُ بِالنَّرْدِ وَلاَ بِالشَّطَرَ نِبِحِ وَلاَ بِأُسَ أَنْ أَيُـكُّمَ عَلَىٰ مَنْ يَلْسُبُ بِهَا وَيُكُرُ مُ الْمُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْمَتُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ وَلا بأسَ بالسُّبْقِ بالْخَيْل وَالإبل وَ بالسِّهام بالرَّمْي وَ إِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَمَلاً يَيْنَهُمَا تُعَلَّلًا يَأْخُذُ ذلكَ الْمُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُو َ وَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ لمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٍ هٰذَا قَوْلُ ابن الْسَبَّفِ وَقَالَ مَالِكُ إِنَّا يَجُوزُ أَنْ يَخْرِجَ الرَّجْلُ سَبَقًا فَإِنْ سَبَقًا غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنَ الْمُتسَابِقِينَ وَإِنْ لم يَكُن غَيْرَ جَاءِل السُّبْق وَآخَرَ فَسَبَقَ جَاءِلُ السَّبْقِ أَكَالُهُ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ وَجَاءً فَيَا ظَهَرَ مِنَ اللَّهِيَّاتِ بِاللَّهِ بِنَةِ أَنْ تُؤذُّنَّ ثَلَاثًا وَإِنْ فُمِلَ ذُلِكَ فَى غَيْرِهَا فَهُوَ حَسَنٌ وَلَا تُوَفَّدَتُ فَى المستَّدْرَاء وَمُيَقْتَلُ مَا ظُهَرَ منها وَيُكُرُّهُ فَتُلُ الْقَيْلُ وَالبَرَاغيث بِالنَّارِ وَلاَ بَّاسَ إِنْ شَاءً بِقَتْلِ النَّمْلِ إِذَا آذَتْ وَلَمْ مُتَقَدَّرُ عَلَى تَرْكُهَا وَلُو لُمْ ثَقْتُلُ كَانَ أَحَبُ إِلَيْنَا وَمُقْتَلُ الْوَزَعُ وَيُكُرَهُ قَتُلُ الضَّفَادِعِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهُ أَذْهَبَ عَنْكِم عُبِّيَّةَ ٱلجُاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبِاءِ مُوثِمِنْ تَقَيُّ أَوْفَاجِرٌ شَتَى ۖ أَنْهُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلامُ في رَجُل تَعَلَّمُ أَنْسَابَ النَّامِ عِلْمُ لا يَنْفَعُ وَجَهَالَةٌ لا تَفَرُّ وَقَالَ مُمَرُّ تَعَلَّمُوامِن أَنساً بَهِم مَا تَصِيلُونَ بِهِ أَرْحَامُكُم وَقَالَ مَا لِكُ وَأَكْرُهُ أَنْ يُرْفَعَ فِي النِّسْبَةِ فِيمَا قَبْلَ الإسلام مِنَ الآبَاءِ وَالرُّونَا السَّالِحَةُ جُزْدِ مِنْ سَنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزًّا مِنَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ رَأَى في مَّنَامِهِ مَا يَكُرُهُ فَلَيْتَفُلُ عَنْ يسارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْتَمَوَّذُ مِنْ شُرٍّ مَارَأَى وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ لِيفَسِّرَ الرُّولِيَّا مِّن لا عِلْمَ لهُ بِهِ ۚ وَلا يُعَبِّرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِي عِنْدَهُ عَلَى الْمَـكُرُوهِ وَلا بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشَّمْر وَمَا خَفَ مِنَ الشُّمْرُ أَخْسَنُ وَلا يَنْبَنِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ وَمِنَ الشغل به وَأَوْ لَى الْمُلُومَ وَأَفْضَلُهَا وَأَوْرَبُهَا إِلَى اللهِ عِلْمُ دِينِهِ وَشَرِا ثِيهِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَدَمَا إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ فِي كَتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نبيِّهِ وَالْفِقَهُ فِي ذَلِكَ وَالْفَهُمْ فِيهِ وَالنَّهُمْ

بِرِعَا يَدِهِ وَالْمَمَلُ بِهِ وَالْمِهُمُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالُ وَأَقْرَبُ الْمُلَمَاءِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَأُولاً مُ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لَهُ خَشَيَّةً وَفَيَا عَنْدَهُ رَغَيَّةً وَالْعَلِمُ دَلِيلٌ إِلَى النَّايِراتِ وَقَأَنْدُ إِلَيْهَا وَاللَّمِا ۚ إِلَى كَتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةً نَبَيِّهِ وَاتَّبَاعٍ سَبَيلِ الْمُؤْمِنينَ وخَيْرُ القُرُونِ ﴿ مِنْ خَيْرِ أُمَّـــةِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ نَجَاةً فَنِي الْمَفْزَعِ إِلَى ذَلِكَ المعيضَّةُ وفي اتِّبَاعِ السَّلَفِ المسَّالِحِ النَّجَاةُ وَثُمُّ القُدُّوهُ فِي تَأُويل مَا تَأُوُّلُوهُ وَاسْتِنْصُر البِّرِ مَا اسْتَغْبَطُوهُ وَإِذَا اخْتَلَفُوا في الفُرُوعِ وَالْخُوادِثُ لَمْ يُنْفُرِجُ ءَنْ تَجَاءَتُهُمْ آلَمُدُ فَهُ الَّذِي هَدَانًا لِمُذَا ومَا كُنَّا لِنَهْتَدَى لُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ :

(قَالَ أَبُو مُعَمَّدُ عَبَدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي زَيْدٍ)

قَدْ أَتَيْنَا عَلَى مَا شَرَطْنَا أَنْ نَأْتِي بِهِ فَ كِتَايِنَا هِـ ذَا مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءِ اللهُ مَنْ رَغِب فِي تَمْلِيمٍ ذَلِكَ مِنَ الصَّغَارِ وَمِن احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَيَارِ وَفِيهِ مَا يُؤَدِّى الْجُأْهِلَ إِلَى عِنْمَ مَا يُعْتَقِدُهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ إِلِي مِنْ فَرَاتُضِهِ وَيُغْهَمُ كَثِيرًا عِلْمَ مَا يَعْتَقَدُهُ مِنْ دِينِهِ ويَعْمَلُ إِلِي مِنْ فَرَاتُضِهِ ويُغْهَمُ كَثِيرًا

مِن أَصُولِ الْفِقَهِ وَفَنُو زِهِ وَمِنَ السَّنَى وَالرَّفَا أَبِ وَالْإِنَّا اللهِ عَلَيْنَا وَيُعِينَا وَإِيَّاكُ عَلَيْنَا وَلاَ تَوْفَقُ إِلَّا اللهِ وَإِيَّالُهُ عَلَى الْقِيامِ بِحَقِّهِ فَيَهَا كُلُفْنَا وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُونَةً إِلَّا اللهِ ومَحْبِهِ وَإِيَّالُهُ عَلَى اللهِ ومَحْبِهِ الْقَلْيَ الْقَلْيَمِ وَصَلَّى اللهِ ومَحْبِهِ الْقَلْيَ اللهِ ومَحْبِهِ وَسَلِّمُ اللهِ ومَحْبِهِ وَسَلِّمُ أَنْهُ عَلَى اللهِ ومَحْبِهِ وَسَلَّمُ أَنْهُ وَمَنْ اللهِ ومَحْبِهِ وَسَلَّمُ أَنْهُ عَلَى اللهِ ومَحْبِهِ وَسَلَّمُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ ومَحْبِهِ وَسَلَّمُ أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ ومَحْبِهِ وسَلَّمُ قَسَلِمُ أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَ